

AMERICAN UNIVERSITY
LIBRARY
OF-BEIRUT

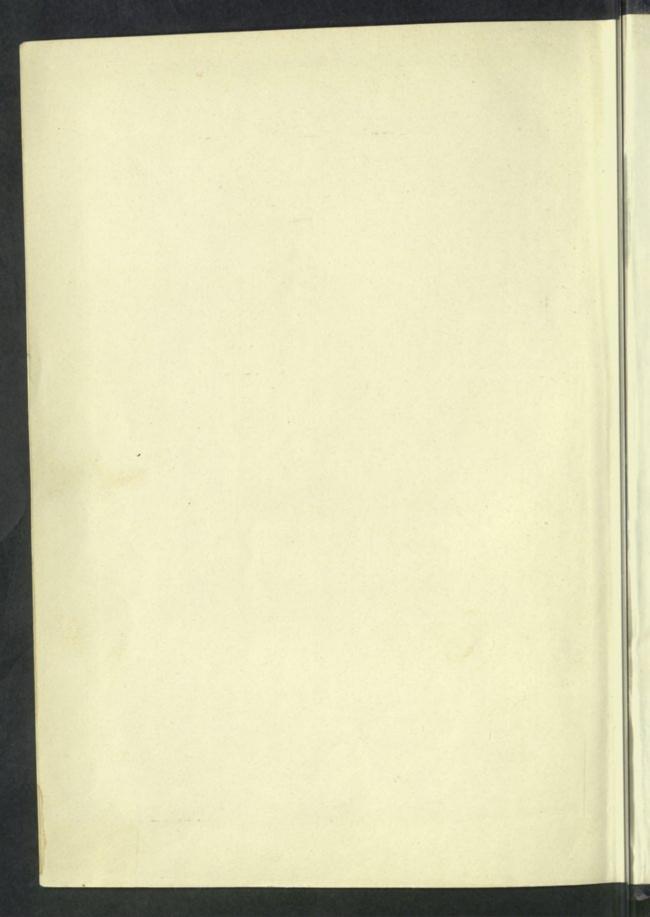

manual in the same of the same of the same of

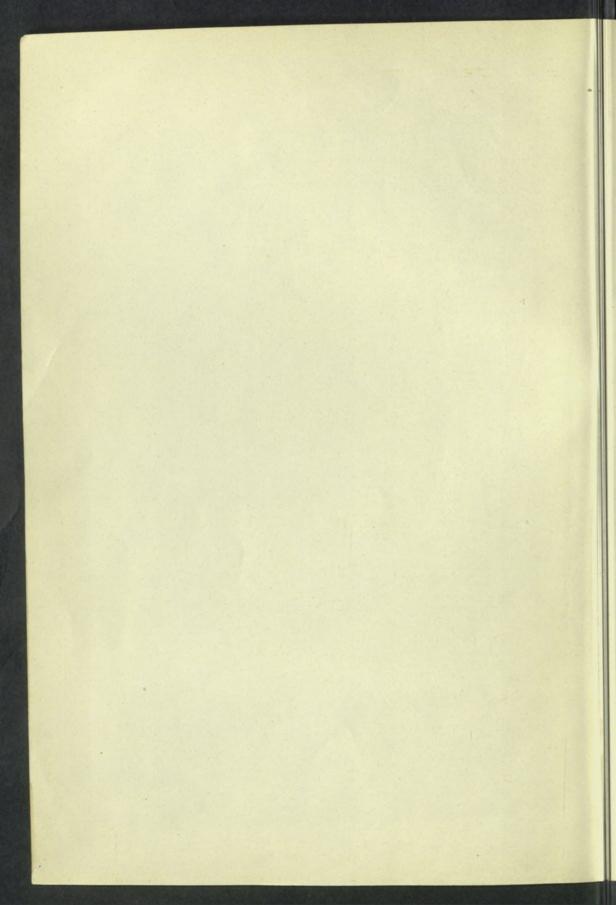

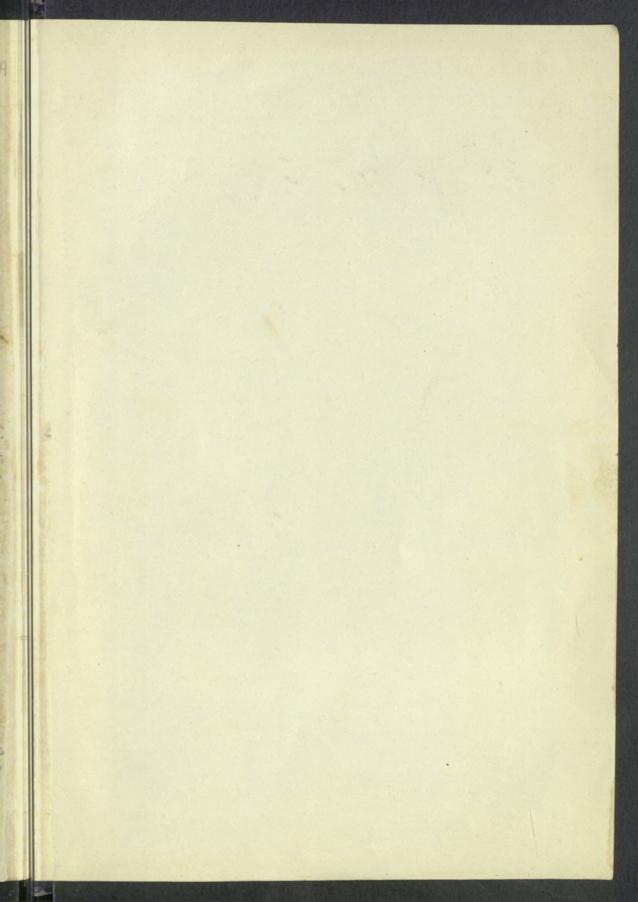

ڪتاب

# مَقَالاتِالاسِّلامِيّةِين وَاجْتلافِلْمُ لِمِيْنَ

تأليف

الامام ابي الحسن على بن اسمعيل الاشعرى

المتوفى سنة ٢٢٤

الجزء الثاني في الدقيق من الكلام

عنى بتصحيحه

ه . ريز

49575

استائبول — مطبعة الدولة ١٩٣٠





### DIE DOGMATISCHEN LA DER ANHÆNGER DE

ABU L'HASAN'ALI IBN ISMA'IL ALASARI

NOV S STREET STATE

HELLMUTHEITER

THE PERSON

TORTHAT TOPES TO STORE THE STORE THE

#### DIE DOGMATISCHEN LEHREN DER ANHÆNGER DES ISLAM

VON

ABU L-HASAN 'ALĪ IBN ISMA'ĪL AL-AŚ'ARĪ

HERAUSGEGEBEN VON

HELLMUT RITTER

ZWEITER TEIL

## BIBLIOTHECA ISLAMICA

IM AUFTRAGE DER

DEUTSCHEN MORGENLÆNDISCHEN GESELLSCHAFT

HERAUSGEGEBEN VON

HELLMUT RITTER

- BAND Ib

IN KOMMISSION BEI F. A. BROCKHAUS

LEIPZIG

#### BIBLIOTHECK ISLAMICA

HILLIAM PROPERTY

**РИМОВИЛЬНО В ЯНОВИДИИ ТЕМПЕТОМ ИЗПИВЕНИИ** 

ROY VANDOUSEDANCH

HELLMUT RIFLER

OI GHAN

AN KOMMISSION BUT BUT BROWNING

ERFERN.

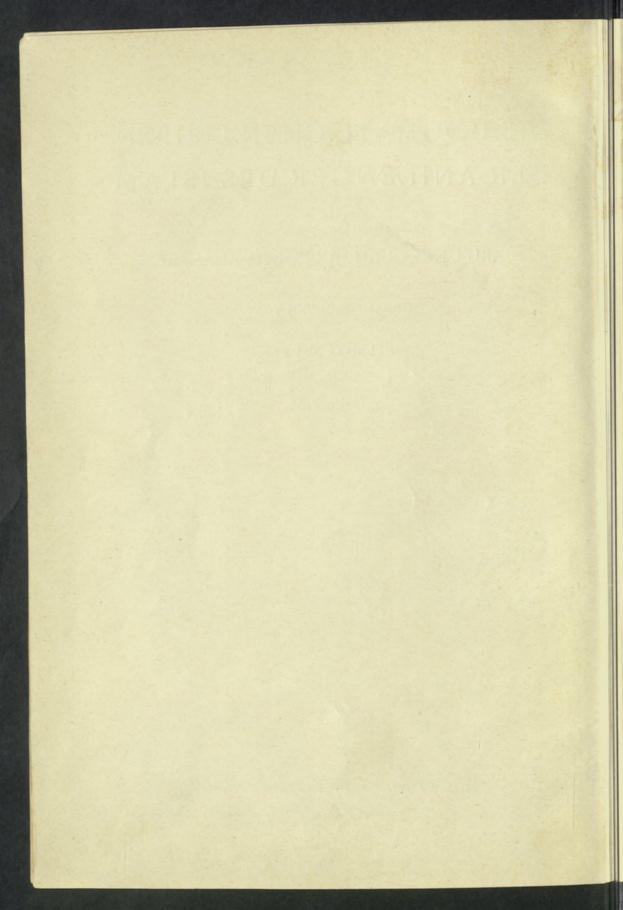

#### DIE DOGMATISCHEN LEHREN DER ANHÆNGER DES ISLAM

VON

ABU L-HASAN ALI IBN ISMA'IL AL-AS'ARI

HERAUSGEGEBEN VON

HELLMUT RITTER

ERSTER TEIL

## BIBLIOTHECA ISLAMICA

IM AUFTRAGE DER

DEUTSCHEN MORGENLÆNDISCHEN GESELLSCHAFT

HERAUSGEGEBEN VON

HELLMUT RITTER

BAND Ia

IN KOMMISSION BEI F. A. BROCKHAUS LEIPZIG



## فدسس الجزر الثاني من الكتاب

|     | 4.7-4.1   | * اختلاف المتكلمين في الجسم                                              |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
|     |           | الخنلاف الناس في الجوهر وما يجوز حلوله فيه من الاعراض وما يجوز           |
|     | 712-4-7   | من جمع بعضها ببعض                                                        |
|     |           | اختلافهم في جواز تفرق الجسم وفي الجزء الذي لا يتجزأ وما يجوز             |
|     | 411 - 415 | حلوله فيه من الاعراض                                                     |
|     | 770 - 771 | اختلافهم فى الطفرة والحركة والسكون                                       |
|     | 777 - 777 | « فى وقوف الارض وفى الحركة هل تكون سكونا                                 |
|     | 444 - 444 | « فى المداخلة والمكامنة والمجاورة                                        |
| ×   | 777 - 779 | ٠٠ اختلاف الناس في الانسان                                               |
|     | 77V - 777 | المختلافهم في الروم والنفس والحياة                                       |
|     | 717 - 737 | ه في الحواس                                                              |
|     |           | <ul> <li>فى الحركات والسكنات والافعال وسائر الاعراض والطبائع</li> </ul>  |
| X   | 737 _ 737 | الاربع والاصلين والاكوان                                                 |
|     | 707 _ V07 | اختلاف المتكلمين فيما يوصف به الشيء لنفسه يوصف او لعلة وفي الحسن والقبيح |
|     | 471 - 404 | الختلاف الناس في بقاء الاعراض وفنائها                                    |
|     | 177 - 771 | الختلافهم في رؤية الاعراض والاجسام                                       |
|     | 777 - 777 | « في خلق الشيء هل هو الشيء او غيره                                       |
|     | 771 - 777 | الختلاف المتكلمين في البقاء والفناء                                      |
|     | 41 419    | اختلاف إلناس في المعاني القائمة بالاجسام هل هي اعراض او صفات             |
|     | TV1 - TV- | اختلافهم في قلب الاعراض اجساما والاجسام اعراضا                           |
|     | 777 - 777 | « في الماني به الله الله الله الله الله الله الله ا                      |
|     | 440 - 444 | « في اعادة الاعراض                                                       |
|     | TVY - TV7 | المنتلاف المتكلمتين في الاضداد                                           |
|     | 717 - 717 | اختلافهم في الترك وفي اقدار البارئ الحلق على فعل الاعراض والاجسام        |
|     | 717 - 717 | اختلاف المتكلمين في الادراك                                              |
|     | 714 - 71V | اختلاف المتكلمين في المحال والمتناقض                                     |
| 111 | 117 - 117 | المختلافهم في العلل                                                      |
| 100 |           |                                                                          |

| 794-791       | اختلاف الناس في المعلوم والمجهول                                                 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| - 441         | اختلافهم هل یکون علم واحد بمعلومین                                               |
| £ ٣٩٧         | « في النني والاثبات والام والنهي والارادة والكراهة من وجوه                       |
| 1             | قول بعض المتكلمين في الاعراض انها عاجزة جاهلة موات                               |
| 110-1.        | 🗸 اختلاف المتكلمين في باب التولد وما يتعلق به                                    |
| きャ・- きりの      | 🖊 اختلاف المعترلة في الارادة والاختيار والايثار 🥠 🔾                              |
| 271 - 27.     | اختلافهم في الثقل والحفة والظل                                                   |
| 171 - 371     | « في القتل والحياة والموت                                                        |
| £ 7 7 - £ 7 0 | « في كلام الانسان والصوت                                                         |
| 279 - 277     | « في الحواطر وفيا بخطر ببال العامة من التشبيه                                    |
| 24 544        | ٠ القول بطاعة لا يراد بها الله                                                   |
| 17.           | اختلافهم في عذاب القبر                                                           |
| 141 - 14.     | « في خلق العالم ووجوده لا في مكان                                                |
| 142 - 541     | « فی حرکة الجسم وفی افعال القاوب هل هی حرکات                                     |
| **            | « في خلق العلم بالالوان في قلب الاعمى وفي بقاء كلام العباد وفعله                 |
| 173           | بغير اللسان                                                                      |
| 177 - 177     | اختلافهم في الهواء وفيمن مد يده وراء العالم                                      |
| 171 - 177     | اختلاف الناس في الرؤيا وفي الراءي في المرآة                                      |
| 177 - 171     | اختلافهم في الجن والشيطان                                                        |
| 179 - 171     | « فى ظهور الاعلام على غير الانبياء                                               |
| 111-179       | <ul> <li>ف الملئكة والجن والثياطين من وجوه شتى</li> </ul>                        |
| ££Y           | « في السحر                                                                       |
| 117 - 117     | « فى المكان والوقت والدنيا                                                       |
| 11V - 111     | <ul> <li>فى الحبر والكلام والصدق والكذب والحاص والعام والاثبات والنفى</li> </ul> |
| ££V           | √ « هل يكون فعل للانسان لا طاعة ولا معصية                                        |
| 1 1 1         | « حل يقال لم يزل الله خالفا                                                      |
| ££A           | « في النبوة هل هي ثواب او ابتداء                                                 |
| IEN - EEN     | « هل بجوز ان توجد قوة لا لقوى                                                    |
| 10 119        | القول في المقطوع والموصول                                                        |
| 101 - to.     | اختلافهم في الصلاة في الدار الغضوبة وخلف الفاجر                                  |

| 107 _ 101     | اختلاف الناس في السيف وفي الامم بالمعروف وانكار المنكر                                                                |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V to A - to Y | <ul> <li>اختلافهم في الصحابة والحكمين والحلافاء الراشدين وطلحة والزبير</li> </ul>                                     |
| 1209 - 201    | » « في تفضيل الصحابة                                                                                                  |
|               | « فى الامامة والدار واحكام الامام الجائر والمخطئ وقتــال البغاة                                                       |
| £77 _ £09     | والحروج على السلطان                                                                                                   |
| 274 - 274     | اختلافهم في المكاسب والبيع والشرى والحرام من المال والحلال منه                                                        |
| 119           | اختلافهم في الطلاق                                                                                                    |
| £ 4 1 - £ 4 . | « في المسح على الخفين وفي علل الفرائض وفي النقية                                                                      |
| J 1841        | ٧ ﴿ فِي الْمَامَةُ يُزْيِدُ وَفِي الْعَشْرَةِ الْلِبْشِرَةِ                                                           |
| £ 4 4 - £ 4 1 | – اختلاف الناس في المعارف والعلوم                                                                                     |
| £ V £ _ £ V Y | اختلافهم في الصراط والميزان والحوض وعذاب القبر والثقاعة                                                               |
| £ V V _ £ V £ | . " في الوعد والوعيد والكبائر والصغائر والاسماء الشرعية                                                               |
|               | * اختلاف الناس في مسائل من اصول الفقه كالاجماع والناسخ والمنسوخ                                                       |
| £ A · _ £ V A |                                                                                                                       |
| £ A Y _ £ A + | و اختلاف الناس في البلوغ                                                                                              |
| 71.3 -        | و ذكر اختلاف الناس في الاساء والصفات                                                                                  |
| £ A £ _ £ A ♥ | ﴿ مِن ذَلِكَ جَمَّةً قُولَ الْمُعَزَّلَةُ فَى ذَلِكَ وَقُولَ ابْنِ الْآيَادِي وَعَبَادٍ خَاصَةً                       |
| 143 - 141     | قول ابى الهذيل في الاسماء والصفات وفي العلم خاصة                                                                      |
| £ A V _ £ A T | قولُ النظام في ذلك                                                                                                    |
| £ A A - £ A V | قول ضرار بن عمرو                                                                                                      |
| EAA           | قول معسر ،                                                                                                            |
| 219 - 211     | قول هشام القوملي                                                                                                      |
| 194 - 149     | قول الروافض                                                                                                           |
| 193-793       | - قول بعض المعتزلة والجبائى وعباد فى سميع                                                                             |
| 793 - 693     | أول الروائض وجهم                                                                                                      |
| 0.7 - 190     | اختلافهم في العلم من وجه آخر وما يتعلق بذلك                                                                           |
| 1.0-110       | ول الروائص وجهم اخر وما يتعلق بذلك اختلافهم فى العلم من وجه آخر وما يتعلق بذلك وفي الحلق والارادة خاصة القول فى متكلم |
| 710 - VIO     | القول في متكلم<br>الاختلاف في قديم                                                                                    |
| 017-011       | اختلاف المتكامين هل يسمى البارئ شيئا وفي بعض ما يناسب ذلك                                                             |
| ۵۲۰ - ۵۱۸     | من المسائل                                                                                                            |
| 21 214        |                                                                                                                       |

| 071 - 07.     | القول في الباريُّ انه موجود                                              |     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| 077 - 071     | الفول في العين واليد والوجه وغير ذلك مما يناسبه                          | 倒   |
| 770 - 077     | جملة من قول الجبائي                                                      |     |
| 070 - 770     | القول فيما مجوز تسمية البارئ به                                          |     |
| 770 - V70     | التتمة لحكاية قول الجبائي                                                |     |
| 370           | قول النجار في معنى ان البارئ نور السموات والارض                          |     |
| ٧٣٥ - ٨٣٥     | حجلة من الفول في عدل البارئ عز وجل                                       |     |
| JOET - 0TA    | جملة من القول في القدر والحلق والاكتساب                                  | + ~ |
|               | اختلاف الناس في معنى القول ان البارئ هو الاول والآخر وفي حال             |     |
| 730 - 730     | اهل الحادين                                                              | /   |
| 750 - 750     | القول في كال البارئ وشجاعته والاختيار والاصطفاء والامتحان والترك والخلق  |     |
| 730 - A30     | شرح قول عبد الله بن کلاب واصحابه                                         |     |
| 130 - 770     | القول في قدرة الباري وقدرته على الظلم وعلى ما علم انه لا يكون خاصة       | 1   |
|               | اختلاف الناس في قدرة البارئ أن يقدر عباده على فعل الاجسام وعلى           | V   |
| 770 _ 770     | الحياة والموت وسائر الاعراض                                              |     |
| V70           | الخثلافهم في قدرة البارئ على قلب الاعراض اجساما والاجسام اعراضا          | -   |
| 170 - 170     | « في قدرة البارئ على رفع اجباع الاجسام وجمع المتضادات                    | .,  |
| 0 4 4 - 0 4 1 | انمول في قدرته على ايفاف الارض لا على شيء وقدرته على المتسحيل من الافعال | 1   |
| ۰۷۳-          | القول قدرته عن وجل على خلق جواهي لا اعراض فيها                           |     |
| 740 - 440     | الاختلاف في اللطف والاصلح                                                |     |
|               | القول في أنَّ الباريُّ لم يزل محسنا عادلًا حليما صادقاً رحيماً مالكا وفي |     |
| 0 1 4 - 0 1 1 | الولاية والعداوة                                                         |     |
| 711 - 017     | القول في الفرآن                                                          |     |
| 7.1-7         | منه اختلاف الناس في بقاء الكلام                                          |     |
| 7.7-7.1       | اختلافهم في القراءة                                                      |     |
| 7.7           | « في الكلام والصوت من وجه آخر                                            |     |
| 7.1           | « فى كلام الانسان هل هو حروف ام لا وكم اقل الكلام من حرف                 |     |
| 7.0           | « على يقع الهكلام اضطرارا                                                |     |
|               | « في كلام الالسنة والايدى والارجل في الآخرة وكلام الدراع المسمومة        |     |
| 7 · V - 7 · 7 | <ul> <li>هل يتكلم الانسان بكلام غير مسموع</li> </ul>                     | -   |
| 711 - 7.4     | الاختلاف في الناسخ والمنسوح                                              |     |
| 710 - 717     | جدول الحطأ والصواب                                                       |     |
|               |                                                                          |     |

#### بَوَا ذِ كُرُ اخْتَلاف النّاسس في الدقيق

اختلف المتكلمون في الجسم ما هو على اثنتي عشرة مقالة :

فقال قائلون: الجسم هو ما احتمل الاعراض كالحركات والسكون ٣ وما اشبه ذلك فلا جسم الا ما احتمل الاعراض ولا ما يحتمل ان تحلّ الاعراض فيه الا جسم ، وزعموا ان الجزء الذي لا يتجزّ أجسم يحتمل الاغراض وكذلك معنى الجوهر انه يحتمل الاعراض، وهذا ٦ قول • ابي الحسين الصالحي • ، وزعم صاحب هذا القول ان الجزء. محتمل لجميع اجناس الاعراض غير ان التأليف لا يستى حتى يكون تأليف آخر ولكنّ احدهما قد يجوز على الجزء ولا نستمها تأليفًا اتَّاعًا ٩ لُّغة ، قالوا : وذلك ان اهل اللغة لم يُجبزوا مماسَّة لا شيء قالوا فأنما سُمِّي ذلك عند مجامعة الآخر له والا فحقَّه من ذلك قد يقدر الله ســـبحانه ان ٰيحدثه فيه وان لم يكن آخر معه اذا كان يقوم به ولا يقوم بأخيه ، ١٢ وشتهوا ذلك بالأنسان يحرُّكُ اسـنانه فان كان في فيه شيءٌ فذلك مضغٌ وان لم يكن في فيه شيءُ لم يُسمَّ ذلك مضمًّا

<sup>(</sup>۱) هذا ذكر : ذكر ق (٤) الاعراض : هذا آخر القطعة الساقطة من د (١٠) مماسة : كذا صحح في ح بين السطرين وفيها بالتن ماسسه وكذا في تى وفي س ماسنة وفي د ما سبب (١٣) بالانسان : بإن الانسان ح ماسلا الاسلامين - ٢٠

وقال قائلون: الجسم انما كان جسمًا للتأليف والاجتماع، وزعم هؤلاء ان الجزء الذي لا يتجرّ أاذا جامع جزءًا آخر لا يتجرّ أفكل واحد منهما جسم في حال الاجتماع لأنه مؤتلف بالآخر فاذا افترقا لم يكونا ولا واحد منهما جسمًا، وهذا قول بعض البغداذيين واظنّه "عيسى الصوفى" وقال قائلون: معنى الجسم انه مؤتلف واقل الاجسام جزءان، ويزعمون ان الجزءين اذا تألفًا فليس كل واحد منهما جسمًا ولكن الجسم هو الجزءان جميعًا وانه يستحيل ان يكون التركيب في واحد والواحد يحتمل اللون والطعم والرائحة وجميع الاعراض الا التركيب، واحسب هذا القول "للاسكافى"

وزعموا اس قول القائل: يجوز ان نجمع اليهما ثالث خطأ محال لأن كل واحد منهما نمشغل لصاحبه واذا اشغله لم يكن للآخر مكان ١٠ لأنه ان كان جزءان مكانهما واحد فقد ماسً الشيء اكثر من قدره ولو جاز ذلك جاز ان تكون الدنيا تدخل فى قبضة فلهذا قال: لا يماس الشيء اكثر من قدره، وهذا قول « ابى بشر صالح بن من قدره، وهذا قول « ابى بشر صالح بن من وافقه

وقال ابو الهذيل الجسم هو ما له يمين وشمال وظهر وبطن وأعلى (٢) منها : منها ق (٥) جزءان : حزين د ق س (٩) واحتسب س الاسكاف س (١١) منغل د مثنغل ق س ح ا ساحبه ق ا مكان : في الاصول مكانا

واسفل، واقل ما يكون الجسم ستة اجزاء احدها يمين والآخر شمال وأحدها ظهر والآخر بطن وأحدها اعلى والآخر اسفل، وان الجزء الواحد الذي لا يتجزّأ [ يماش ] ستة الثاله وانه يتحرّك ويسكن ويجامع عنيره ويجوز عليه الكور والمماسة ولا يحتمل اللون والطعم والرائحة ولا شيئًا من الاعراض غير ما ذكرنا حتى تجتمع هذه الستة الاجزاء فاذا اجتمعت فهي الجسم وحينئذ يحتمل ما وصفنا

وزعم بعض المتكامين ان الجزءين اللذَين لا يتجزّءان يحلّهما جميمًا التأليف وان التأليف الواحد يكون في مكانين، وهذا قول الجبّائي،

وقال معتر ،: هو الطويل العريض العميق وافل الاجسام ثمانية المحزاء فاذا اجتمعت الاجزاء وجبت الاعراض وهي تفعلها بايجاب الطبع وال كل جزء يفعل في نفسه ما يحلّه من الاعراض ، وزعم انه اذا انضم جزء الى جزء حدث طولُ وان العرض يكون بانضام ١٠ جزء بن اليهما وان العمق يحدث بأن يُطبق على اربعة اجزاء اربعة اجزاء فتكون الثمانية الاجزاء جسمًا عريضًا طويلاً عميقًا

 <sup>(</sup>۱) احدها: احدها ق (۲) واحدها: ( في الموضعين ) واحدها ق (٦) نحينئذ س
 (۷) يحلهما: محلهما د س ق وكذا كان في ح ثم صحح
 (۱۳) اربعة اجزاء: ساقطة من س ق

<sup>(</sup>۲-۱) راجع شرح المواقف ٦ ص ٢٩٤ ( ٩-١٠ و١٢ و١٤) نسب الايجى هذا القول الى الجبائى ( شرح المواقف ٦ ص ٢٩٣–٢٩٤) ونسبه البندادى الى المعتمر ( اصول الدين ص ٥٧) وهو ظاهر التحريف ( ١٠-١١) راجع كناب الانتصار ص ٥٣ـ٤ه والمرق ص ١٣٦ والملل ص ٢٤

وذلك انه جعله ستة اركان وجعل كل ركن منه ستة وثلثون جزءًا لا يتجزأ وذلك انه جعله ستة اركان وجعل كل ركن منه ستة اجزاء فلذى قال ابو الهذيل انه جزء جعله هشام ركنًا وزعم ان الاجزاء لا تجوز عليها المماسة وان المماسات للاركان وان الاركان التي كل ركن منها ستة اجزاء ليست الستة الاجزاء مماسة ولا مباينة ولا يجوز ذلك الا على الاركان ، فاذا كان كذلك فهو محتمل جلميع الاعراض من اللون والطع والرائحة والحشونة واللين والبرودة وما اشبه ذلك

وقال قائلون: الجسم الذي سمّاه اهل اللغة جسمًا هو ماكان به طويلاً عريضًا عميقًا ولم يحدّوا في ذلك عدداً من الاجزاء وان كان لاجزاء الجسم عدد معلوم

وقال ، هشام بن الحكم ، : معنى الجسم انه موجود ، وكان يقول ١٠ انما أريدُ بقولى جِسْمُ انه موجود وانه شيءُ وانه قائم بنفسه

وقال مالنظام »: الجسم هو الطويل العريض العميق وليس الاجزائه عدد ُ يُوقَف عليه وانه لا نِصْفَ الا وله نصفُ ولا جزءَ الا وله ما جزءُ ، وكانت الفلاسفة تجعل حدّ الجسم انه العريض العميق

وَقَالَ \* عَبَّادُ بِنِ سَلِّيمِنَ \* : الجسم هو الجوهر والاعراض التي

(۱) النوطى: القرار د | سنة : سنة اجزاء ح (۳) الاجزاء س الآخر د ق ح (٤) عليها : في الاصول عليه (٥) الاجزاء ح (٦) لجميع : ساقطة من س (١٤) لا نصف : لا يوصف س (١٥) العريض : لعله الطويل العريض (٤) (١٠-١١) راجع ص ٥٩ و ص ٢٠٨ (١٣٥-١٥) راجع كتاب الانتصار ص ٣٣-٣٥ والترق ص ٢٠١ ا ١٠٤٠ واصول الدين ص ٣٦ واللل ص ٣٨ وشرح الواقف ٧ ص ٢٠-٥

لا ينفك منها وما كان قد ينفك منها من الاعراض فليس ذلك من الجسم بل ذلك غير الجسم، وكان يقول: الجسم هو المكان ويعتل في البارئ تعالى انه ليس بجسم بأنه لو كان جسمًا لكان مكانًا ، ويعتل ايضًا بأنه لو كان جسمًا لكان مكانًا ،

وقال وضرار بن عمرو ، : الجسم اعراض ألفت وجمعت فقامت روثبت فصارت جسمًا يحتمل الاعراض اذا حلّ (؟) والتغيير من حال الى وثبت فصارت جسمًا يحتمل الاعراض اذا حلّ (؟) والتغيير من حال الى حل وتلك الاعراض هي ما لا تخلو الاجسام منه او من ضدّه نحو الحياة والموت اللذين لا يخلو الجسم من واحد منهما والالوان والطعوم التي لا ينقك من واحد من جنسها وكذلك الزنة كالثقل والخفة وكذلك الصمد الحشونة واللين والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة وكذلك الصمد فلما ما ينقك منه [و]من ضدّه فليس ببعض له عنده وذلك كالقدرة والألم والعلم والجهل، وليس يجوز عنده الله تجمع هذه الاعراض ١٢ وتصير اجساداً بعد وجودها ومحال ان يفعل بها ذلك الا في حال ابتدائها وتصير اجساداً بعد وجودها ومحال ان يفعل بها ذلك الا في حال ابتدائها كأنها وهي موجودة ومحالُ ان يفترق كلها وهي موجودة لأنها ما وافترقت مع الوجود لكان اللون موجوداً لا لملوّن والحياة موجودة لا نها وافترقت مع الوجود لكان اللون موجوداً لا لملوّن والحياة موجودة لا الإن ينتول بها ذا الله والحياة موجودة لا المائه والمناه والاحواد الكان اللون موجوداً لا الملوّن والحياة موجودة لا الإنه والمنه والوحود لكان اللون موجوداً لا الملوّن والحياة والحواد الكان اللون والمناة والمناه والحياة والعود الكان اللون والموارث والحياة والحياة والاحواد الكان اللون والموارث والحياة والحياة والاحواد الكان اللون والها والمناه والمناه

 <sup>(</sup>٣) بانه: في الاصول فانه (٦) فصارت: وصارت د حل: كذا في الاصول كانها ولعله حلت (١٠) الصمد: كدا في ق س ح وفي د الصحة (١٠) فليس د
 (١٦) لملون : لملون د

<sup>(</sup>٥) وقال ضرار الح : راجع الفرق ص ٢٠١ واصول الدين ص ٢٠١ والفصل ه ص ٦٦ وتترح الموانف ٧ ص ٢

لا لحي ، فاذا قلت له : فليس يجوز على هذا القياس علمها الافتراق ؟ قال مرَّةُ : افتراقها فناؤها وقال مرَّةً : الافتراق يجوز على الجسمين ٣ فأما ابماض الجسم مع الوجود فلا ، وقد يجوز عنده ان يفني بعض الجسم وهو موجود على ال يُجعل مكانَه ضدُّه فان لم يختلف الضدّان يَفَنَ مَعَ البَعْضُ ، وليس يجوز عنده ان يَفْنَي الأكثر ولا النصف على هذه الشريطة لأن الحكم فما زعم للاغلب فاذا كان الاغلب بافيًا كانت سمة الجسم باقيةً واذا ارتفع الاغلب لم تبق السمة على الاقل ، وقد يجوز عنده ان يُفني الله بعضه و يحدث ضدّه وهو متحرُّك ٩ فيكون الكل الذي منه البعض الحادث في حال وجود الحركة متحركا بتلك الحركة وكذلك لو كان ساكنًا ، ومحالُ ان تقع الحركة عنده على شيء من الاعراض وانما تقع على الجسم الذي هو اعراض مجتمعة وزعم " سليمن بن جرير " ان الاستطاعة هي احد ابماض الجسم كاللون والطعم وآنها مجاورة للجسم

واختلف الناس في الجوشر وفي معناه على اربعة اقاويل :

ه فقالت النصارى: الجوهر هو القائم بذاته وكل قائم بذاته فجوهر
 وكل جوهر فقائم بذاته

 <sup>(</sup>٤) الجسم: الاجسام ص (٥) بفن: كذا صحنا وفي الاصول كلها هع
 (٦) للاغلب: في الاصول الاغلب (١٠) نقع الحركة: في د نثال الحزين وفي ق س ح تقع الجزان (١٥) فجومى: فهو جوهى ح
 (١٥) راجع ص ٧٣

وقال بعض المتفلسفة: الجوهم هو القائم بالذات القابل للمتضادّات وقال قائلون: الجوهم ما اذا وجد كان حاملاً للاعراض، وزعم صاحب هذا القول ان الجواهم جواهم بأنفسها وانها تُعلم جواهم قبل ان تكون، والقائل بهذا القول هو «الجُبّائي»

وقال والصالحي : الجوهم هو ما احتمل الاعراض وقد يجوز عنده ان يوجد الجوهم ولا يخلق الله فيه عرضًا ولا يكون محللًا ، للاعراض الا انه محتمل لها

واختلفوا في الجواهر هل هي كلها اجسام او قد يجوز وجود جواهر ليست باجسام على ثلثة اقاويل :

ر فقال قائلون: ليس كل جوهم جسمًا والجوهم الواحد الذي لا ينقسم محالُ ان يكون جسمًا لأن الجسم هو الطويل العريض العميق وليس الجوهم الواحد كذلك، وهذا قول و ابي الهذيل و ومعمر ، ١٠ والى هذا القول يذهب والجُبّائي ،

وقال قائلون: لا جوهم الا جسم، وهذا قول · الصالحي ، وقال قائلون: الجواهم على ضربين: جواهم صركمة وجواهم ، ،

 <sup>(</sup>٣) تعلم: تعلم بعلم س ق (١٠) فقال قائلون: ساقطة من د | جسم ق (١٢) الجوهى الواحد: الجواهى ق (١٤) الا: الا الا ق (١٥) الجواعى: الجوهى ق

<sup>(</sup>٥) وقد يجوز الخ : راجع كتاب اسول الدين ص ٥٧

بسيطة غير مركبة فما ليس بمركب من الجواهر فليس بجسم وما هو مركب منها فجسم

واختلف الناس هل الجواهر جنس واحد وهل جوهر العالم
 جوهر واحد على سبعة اقاويل :

فقال قائلون: جوهم العالم جوهم واحد وان الجواهم انما تختلف و وتتقق بما فيها من الاعراض وكذلك تغايرها بالاعراض انما تتغاير بغيريّة يجوز ارتفاعها فتكون الجواهم عينًا واحدةً شيئًا واحداً، وهذا قول اصحاب « ارسطاطاليس »

ر ، وقال قائلون: الجواهر على جنس واحد وهى بأنفسها جواهر وهى متغايرة بأنفسها ومتّفقة بأنفسها وليست تختلف فى الحقيقة ، والقائل بهذا هو « الخِبَائي»

۱۲ وقال قائلون: الجوهم جنسان مختلفان احدها نور والآخر ظلمة وانهما متضادًا و وان النور كله جنس واحد والظلام كله جنس واحد وهم « اهل التثنية » ، وذُكر عن بعضهم ان كل واحد منهما ه خسة اجناس من سواد وبياض وحمرة وصفرة وخضرة

وقال قائلون : الجواهر ثلثة اجناس مختلفة وهم ، المرقونية »

(۱) بسيطة : مبدطه س خ (۲) الجواهي : الجوهي س (۱٤) عن بعضهم : بعضهم ح ا منهما : منها د (۲۰) عن (۲۰۰۲) واجع اصول الدين ص ۵۳۰۶ه

وقال بعضهم الجواهم اربعة اجناس متضادّة من حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة وهم « اسحاب الطبائع »

وقال بعضهم: الجواهر خمسة اجناس متضادة اربع طبائع وروح ، وقال قائلون: الجواهر اجناس متضادة منها بياض ومنها سواد وصفرة وحمرة وخضرة ومنها حرارة ومنها برودة ومنها حلاوة ومنها حوضة ومنها روائح ومنها طعوم ومنها رطوبة ومنها يبوسة ومنها صور ، ومنها ارواح ، وكان يقول : الحيوان كله جنس واحد ، وهذا قول ، النظام ،

واختلفوا فى الجواهم هل يجوز على جميعها ما يجوز على بعضها ه وهل يجوز ان يحلّ الجوهم الواحد ما يجوز ان يحلّ الجواهم [جميعها] وهل يجوز وجودها ولا اعراض فيها ام يستحيل ذلك

فقال قائلون: يجوز على الواحد من الجواهر ما يجوز على جميعها ١٢ من الاعراض من الحياة والقدرة والعلم والسمع والبصر واجازوا حلول ذلك اجمع فى الجزء الذى لا يتجزّأ اذا كان منفرداً، واجازوا

<sup>(</sup>٣) وروح: في اصول الدين والربع (٤) منها: في الاصول فيها | ومنها: في الاصول وفيها (٦) ومنها طعوم: كذا في ح وهي محذوفة في د ق س | صور: صوت د (٧) وكان يقول: وقال ح (٧-٨) وهذا تول: وهو ح (١٣) الواحد ق واحد د س ح (١٣) واجازوا: اجازوا س ح

<sup>(</sup>۱-۱) راجع اصول الدين ص ۴۰ (۱-۷) راجع الفرق ص ۱۲۱ واصول الدين ص ۶ ي والملل ص ۴۹ (۷) راجع الفرق ص ۱۲۰ واصول الدين ص ۶ يو ۸ ي

حلول القدرة والعلم والسمع والبصر مع الموت ومنعوا حلول الحياة مع الموت في وقت واحد قالوا لأر\_ الحياة تضادّ الموت ولا تضادّ ٣ القدرة الموت لأن القدرة لو ضادت الموت لضاد العجز الحياة لأن ما ضادّ شمًّا عندهم فضدُّه مضادُّ لضدّه ، وزعموا ان الادراك جائز كونه عندهم مع العمني ومنعوا كون البصر مع العمٰي لأن البصر عندهم مضادّ للعمٰي، وزعموا ان الحياة لا تضادّ الجمادية وانه جائز ان يخلق الله مع الجمادية حياةً ، وجوَّزوا ان يُعرَّى الله الجواهر من الاعراض وان يخلقها لا اعراض فها ، والقائلون بهذا القول اصحاب « ابي الحسين الصالحي " ، وكان ابو الحسين يذهب الى هذا القول ، وجوّز ابو الحسين الصالحي ان يجمع الله بين الحجر الثقيل والجوُّ اوقاتًا كثيرةً ولا يخلق هبوطًا ولا ضدّ الهبوط ، وان يجمع بين القطن والنار ١٠ وهما على ما هما عليه ولا يخلق إحراقًا ولا ضدّ الاحراق، وأن يجمع بين البصر الصحيح والمرءي مع عدم الآفات ولا يخلق ادراكا ولاضد الادراك، واحالوا ان يجمع الله بين المتضادّات، وجوّزوا ان يُعدم ١٠ الله قدرة الأنسان مع وجود حياته فيكون حيًّا غير قادر وان يفني حياته مع وجود قدرته وعلمه فيكون عالماً قادراً ميَّتًا ، وجوَّزوا ان يرفع الله

<sup>(</sup>۳-٤) لان ما ضاد : لا مضاد س ق (٤) عندهم : غيره ح وله وجه (١١) نجمع : يجمع الله ح (١٢) ضد الاحراق ق ضدا للاحراق د ح ضدللاحراق س

<sup>(</sup>۱۴-۱۴) ضد الادراك ح ضدا للادراك د ق س

<sup>(</sup>٨-٧) راجع اصول الدين ص ٥٧ وشرح المواقف ٧ ص ٣٣٤

تعالى ثقل السموات والارضين من غير ان ينقص شيئًا من اجزائهما حتى يكونا اخن من ريشة ، واحال ان يوجد الله تعالى اعراضًا لا فى مكان واحال أن يفنى الله قدرة الانسان مع وجود فعله فيكون ٣ فاعلاً بقدرة وهى معدومة

وقال قائلون: لا يجوز على الجوهر الواحد الذي لا ينقسم ما يجوز على الاجسام ولا يجوز ان يتحرّك الجوهر الواحد ولا ان يسكن ولا ان ينفرد ولا ان يماس ولا ان يجامع ولا ان يفارق ، وهذا قول هشام ، و «عبّاد » ، واحال «عبّاد » ان يوجد حيّ لا قادر وان يوجد الجسم مع عدم الاعراض كلها واحال ان يوجد الفعل من الانسان ، مع العجز بقدرة وقد عُدمت

وقال قائلون: يجوز على الجوهر الواحد الذي لا ينقسم اذا انفرد ما يجوز على الاجسام من الحركة والسكون وما يتولّد عنهما من المجامعة ١٠ والمفارقة وسائر ما يتولّد عنهما مما يفعل الآدميّون كهيئته فاما الالوان والطعوم والاراييح والحياة والموت وما اشبه ذلك فلا يجوز حلوله في الجوهر ولا يجوز حلول ذلك الافي الاجسام، وان الجسم اذا تحرّك ١٠ فني جميع اجزائه حركة واحدة تنقسم على الاجزاء، واحال قائلو هذا القول ان يُعرّى الله الجوهر من الاعراض، والقائل بهذا القول

<sup>(</sup>۱) شیئاً : شی ق (۸) واجل عباد ان : وان ح (۱؛) والارایسج : والرواع س (۱٦) جمیع : الحمع س | قائلو : فی الاصول قائلون (۱٦) الجوهر : الجوامر ح

ابو الهذيل ، وكان يقول ان الادراك يحل في القلب لا في العين
 وهو علم الاضطرار

على الجسم من الحركة والسكون واللون والطعم والرائحة اذا انفرد والحالم من الحركة والسكون واللون والطعم والرائحة اذا انفرد والحلول القدرة والعلم والحياة فيه اذا انفرد وجوزوا ان يخلق الله حسيًا لا قدرة فيه واحالوا تعرى الجوهر من الاعراض ، والقائل بهذا القول « محمد بن عبد الوهاب الجبّائي »

واحال سائر اهل الكلام غير «صالح » و « الصالحي » ان يجمع الله بين العلم والقدرة والموت والجمادية والحياة والقدرة

فاما الجمع بين الحجر الثقيل والجو اوقاتًا كثيرةً من غير ان يخلق انحداراً وهبوطًا بل يحدث سكونًا والجمع بين الذار والقطن من غير ال يحدث احتراقًا بل يحدث ضد ذلك فقد جوّز ذلك و أبو الهذيل و و الجبّائي و كثير من اهل الكلام، وغلا و ابو الهذيل و في هذا الباب غلوًا كبيراً حتى جوز اجتماع الفعل المباشر والموت واجتماع الباب غلوًا والعمني واجتماع الحرس الذي هو منع عجز عن الكلام

<sup>(</sup>٤) الجسم: لعله الاجسام (٤ـ٥) والرائحة ... والعلم: ساقطة من ح (٥) انفرد : انفردوا س (٩ـ١٠) بين ... الجمع : ساقطة من ح (١٢) احتراقا : احتراق د س ح

<sup>(</sup>١٣) وغلا أبو الهذيل الخ : راجع ص ٢٢٢

مع الكلام وجوّز وجود اقلّ قليل المشى مع الزمانة كما جوّز وجود اقلّ قليل الكلام مع الحرس ولم يجوّز وجود العلم مع الموت ولا جوّز وجود القدرة مع الموت ولا جوّز وجود الادراك مع الموت «فاما وجود الادراك مع المنى فقد جوز ذلك بعض المتكلمين وقد للأحكى ان المالهذيل كان يُنكر ان توجد الارادة بقدرة معدومة حتى يكون العجز مجامعًا لها

وكان «الاسكافى » يُنكركل الفعل المباشر الذي يحل فى الانسان / بقوة معدومة وان يكون مجامعًا لعجز الانسان ويجيز ان يجامع الفعل المتولّد العجز والموت ويجوّز اجتماع النار والحطب اوقاتًا من غير ان بحدث الله سبحانه احراقًا وان يثبت الحجر اوقاتًا كثيرةً من غير ان يحدث الله سبحانه فيه هبوطًا ويُنكر اجتماع الادراك مع العمى والكلام والحرس والمشى والزمانة والعلم والموت والقدرة والموت ويحيل ان يفرد ١٢ والحدة من القدرة حتى يكون الانسان حتًا غير قادر

واختلفوا هل يجوز ان يحلّ اليد علم وادراك وقدرة على العــلم ام لا يجوز ذلك :

<sup>(</sup>٣) وجود الادراك ح الادراك د ق س (٤) العمى: في الاصول العجز وفي ح فوق السطر: الحمم (يعني الجمم) (٨) لعجز: بعجز س (١٢) والقدرة والموت: والقدرة ح (١٤) في ق بالهامش: بسملة الجزء اشاني من المقالات الاسلامية (١٥) يجوز ذلك: ساقطة من س

<sup>(</sup>٧) وكان الاسكاني الح : راجع ص ٢٣٢

فور ذلك بعض المتكامين منهم "الاسكافي " وغيره ، وانكره بعضهم واحاله الا ان تُنقَض بذية اليد وتُحوَّل عما هي عليه ، منهم " الجبّائي " وانكر كثير من اهل الكلام ما حكينا من مجامعة الحجر الجوَّ اوقاتًا من عير ان يحدث الله سبحانه انحداراً ومجامعة النار الحطب اوقاتًا من غير ان يحدث الله احراقًا ، وكذلك انكرواكون الادراك مع المملي غير ان يحدث الله احراقًا ، وكذلك انكرواكون الادراك مع المشي و وجود العلم مع الحرس ووقوع الفعل بقدرة معدومة ووجود الزمانة مع المشي ووجود العلم مع الموت ويحيلون ان يفرد الحياة من القدرة حتى يكون الانسان حيًّا غير قادر ، وهذا قول بعض البغداذيين "الخيّاط" وغيره واختلف الناس في الجسم هل يجوز ان يتفرق او ببطل ما فيه من الاجتماع حتى يصير جزءًا لا يتعززاً ام لا يجوز ذلك وفيما يحلّ في الجسم عشرة مقالة :

ابو الهذيل البسم يجوز ان يفرقه الله سبحانه وأيبطل ما فيه من الاجتماع حتى يصير جزءًا لا يتجرّأ والن الجزء الذي لا يتجرّأ لا طول له ولا عرض له ولا عمق له ولا اجتماع فيه ولا افتراق ،
 وانه قد يجوز الن يجامع غيره وان يفارق غيره وان الحردلة يجوز

<sup>(</sup>۱) فجوز ذلك د س فاجازه ق ح (۱) الحطب ح لله طب د ق س (۵) احراقا س ح احتراقا د وموضع الكلمة مأروض فى ق (۷) يفرد: يفردوا ق يفرق س ح (۸) حيا غير قادر: غير حى قادر د غير قادر حى قادر ق س ح، قابل ص ٣١٣: ١٣: (١٣) يفارق غيره د يفارق ق س ح

ان تَعَرِّأُ نصفين ثم ادبعة ثم ثمانية الى ان يصير كل جزء منها لا يَعِرِّأُ، واجاز ابو الهذيل على الجزء الذى لا يَعِرِّأُ الحركة والسكون والانفراد وان يماس ستة اثاله بنفسه وان يجامع غيره ويفارق غيره وان يُفرده [الله] فتراه العيون ويخلق فينا رؤية له وادراكًا له، ولم يُجز عليه اللون والطعم والرائحة والحياة والقدرة والعلم وقال لا يجوز ذلك الا للجسم واجاز عليه من الاعراض ما وصفنا

ر وكان « الجبّائى ، 'يثبت الجزء الذى لا يتجزّأ ويقول انه يلتى بنفسه ستة امثاله ويجيز عليه الحركة والسكون واللون والكون والمماسّة والطعم والرائحة اذا كان منفرداً و'ينكر ان يحلّه طول او تأليف وهو ، منفرد او يحلّه علم او قدرة او حياة وهو منفرد

روكان « ابو الهذيل » ينكر ان يكون الجسم طويلاً او عريضًا او عميضًا او عميضًا او عميضًا مؤتلفًا ويقول انه يجتمع شيئان ليس كل واحد منهما طويلاً ١٢ فيكون طويلاً واحداً

ر وقال « هشام الفُوطى » باثبات الجزء الذى لا يَجزّأ غير انه لم يُجز عليه أن يماس أو يباين او يُركى واجاز على اركان الجسم ذلك والركن ١٥ ستة اجزاء عنده والجسم من ستة اركان وقد حكينا ذلك فيما تقدم عند وصفنا اقاويل الناس فى الجسم

<sup>(</sup>۱) ثُمَانِية : في الاصول ثُمَان (٦) وصفناه ح (٩) والطم ح واللون والطم د ق س | طول او تاليف : تاليف س (١٠) وهو منفرد : ساقطة من ح (١٤) القرطي د (١٦) اركان : هنا يعود الحط الجديد في ق مهة اخرى (١٤) اركان : هنا يعود الحط الجديد في ق مهة اخرى (١٤) راجع ص ٢٠٣٠٠ راجع ص ٢٠٣٠٠) راجع ص ٢٠٣٠٠) راجع ص ٢٠٣٠٠) راجع ص ٢٠٣٠٠ راجع ص ٢٠٣٠٠)

وحكى النظام، في كتابه «الجزء» ان زاعمين زعموا ان الجزء الذي لا يتجرّأ شيء لا طول له ولا عرض ولا عمق وليس بذي جهات ولا مما يشغل الاماكن ولا مما يسكن ولا مما يتحرّك ولا يجوز عليه ان ينفرد، وهذا القول يذهب اليه «عبّاد بن سليمن» ويقول ان الجزء لا يجوز عليه الحركة والسكون والكون والاشغال للاماكن وليس بذي جهات ولا يجوز عليه الانفراد ويقول معنى الجزء ان له نصفًا وان النصف له نصف

وحكى « النطّام » ان قائلين قالوا ان الجزء له جهة واحدة وكنحو به ما يظهر من الاشياء وهي الصفحة التي تلقاك منها

وحكى « النظام ، ايضًا ان قائلين قالوا : الجزء له ستّ جهات هي اعراض فيه وهي غيره وهو لا يتجزّأ واعراضه غيره وعليه وقع العدد ١٧ وهو لا يتجزّأ من جهاته الأعلى والاسفل واليمين والشمال والقدّام والحلف وحكى ان آخرين قالوا ان الجزء قائم الا انه لا يقوم بنفسه ولا يقوم بشيء من الاشياء اقل من ثمانية اجزاء لا تتجزّأ ، فمن سأل عن جزء منها فانما يسأل عن افراده وهو لا ينفرد ولكنه يعلم والكلام على الثمانية وذلك ان الثمانية لها طول وعرض وعمق فالطول جزءان على الثمانية وذلك ان الثمانية لها طول وعرض وعمق فالطول جزءان

<sup>(</sup>۱) كتابه الجزء: كتابه س ح (۳) يشتل الاماكن: يشتغل الاماكن س يشتغل بالاماكن ح (۵) والكون: واللون س ح | والاثغال: والاشتغال س (۸) الجزء له [ق] الجزء د س للجوع س ح | جهة: جرمه [ق] (۱۱) وهي غيره: وفي غيره [ق] (۱؛) بقيء من: شي من د شرف [ق]

والطول الى الطول بسيط له طول وعرض والبسيط الى البسيط جهة لها طول وعرض وعمق

رَ وَحَكَى انَ آخَرِينَ قَالُوا : تَعَبِّزًا الاجزاء حتى تَنتهى الى جزءَينَ فَاذَا "
هِنَّتَ لقطعهما افناهما القطع ، وارز توهمت واحداً منهما لم تجده
فى وهمك ومتى فرقت بينهما بالوهم وغير ذلك لم تجد الا فناءهما \_ هذا
آخر ما حكاه • النظّام »

ر وقال و صلح قبة و باثبات الجزء الذي لا يتجزّ أو احال ان يلقى الجزء المستة امثاله او مثليه وقال: يستحيل ان يلقى الجزء الواحد جزءَين، وجوّز ان يحلّه جميع الاعراض الا التركيب وحده

وجوّز و ابو الحسين الصالحي و على الجزء الذي لا يَجزّأ الاعراض كلها وانه قد يحلّه المعنى الذي اذا جامع غيره شُمّى المعنى تركيباً ولكن لا نسمّه تركيباً اتّساعًا للّغة

وزعم « ضرار » و « حفص الفرد » و « الحسين النجار » ان الاجزاء هي اللون والطعم والحر والبرد والحشونة واللين ، وهذه الاشياء المجتمعة هي الجسم وليس للاجزاء معنى غير هذه الاشياء وان قل ما يوجد من الاجزاء ه ،

<sup>(</sup>۱) والطول: فالطول: قال بسيط: ببسط: ق] (۲) جهة: جنه د ولعل الصواب جسم له (؟) (٣) تجزأ: لا تجزأ س ح (٤) هئت: هبت د هب س ح هيبت [ق] ( (۱۳) الفرد: القود س ح القرد س ح

<sup>(</sup>۱۲-۱۰) راجع ص ۳۰۱ (۱۴-۱۶) راجع ص ۳۰۰: ۵-۳ مقالات الاسلامين \_\_ ۲۱

عشرة اجزاء وهو اقل قليل الجسم ، وان هذه الاشياء متجاورةُ الطفُ مجاورةِ وانكروا المداخلة

ر ، وقال ، معمَر ، ان الانسان جزءٌ لا يَعِزّاً واجاز ان يحلّ فيه العلم والقدرة والحياة والارادة والكراهة ولم يُجز ان يحلّ فيه المماسّة والمباينة والحركة والسكون واللون والطعم والرائحة

ر ، وقال « النظّام » : لا جزءَ الا وله جزءُ ولا بعض الا وله بعض ولا نصف الا وله نصف وان الجزء جائزُ تجزئته ابداً ولا غاية له من باب التجزّؤ

وقال بعض المتفلسفة ان الجزء يتجرّ أولتجزّ به غاية في الفعل فاما
 في القوّة والامكان فليس لتجزّ به غاية

وشكَّ شاكُّون فقالوا : لا ندرى أَيْتِجرَّأُ الجزء ام لا بَتْجرًّأ

۱۲ وقال قائلون ممن اثبت الجزء الذي لا يتجرّ أ : للجزء طول في نفسه بقدره ولولا ذلك لم يجز ان يكون الجسم طويلاً ابداً لأنه اذا مجمع بين ما لا طول له وبين ما لا طول له لم يحدث له طول ابداً

<sup>(</sup>۱) الطف [ق] اللطف د س ح (۲) مجاورة : منجاوزه س وهي ساقطة من ح (۳) واجاز : واجازوا ح (۷) جائز : كذا في [ق] وهي محذوفة في د س ح تجزيته [ق] محربه د س ح ومجتمل ان يكون تجزؤه (۸) التجزؤ : في الاصول التجزي (۱۱) لا تجزأ : لا س (۱۲) للجزء : له ح (۱۱) فلم [ق]

<sup>(</sup>۱-۱۳: ۳۰؛ ص ۱۳: ۱۳ ـ ۵۱

واختلفوا فى الجزء الواحد هل يجوز ان يحلّه حركتان ام لا وهل يجوذ ان يحلّه لونان وقوتان ام لا :

الله فقال قائلون: لا يجوز اذ يحلّ الجزءَ الواحد حركتان، وهذا قول ﴿
ابى الهذيل ، واكثر من يثبت الجزء الذي لا يتحزّ أ

ر وقال قائلون: الجزء الواحد قد يجوز ان يحلّه حركتان وذلك اذا دفع الحجر دافعال حُلَّ كل جزء منه حركتان ممّا ، والقائل بهذا - القول هو ، الجبّائي ،

وقال وابو الهذيل وانها حركة واحدة تنقسم على الفاعلين فهى حركة واحدة لاجزاء كثيرة فعلان متغايران ، وزعم ان الاعراض و تنقسم بالمكان او بالزمان او بالفاءاين فزعم ان حركة الجسم تنقسم على عدد اجزائه وكذلك لونه فما حل هذا الجزء من الحركة غير ما حل الجزء الآخر ، وار الحركة تنقسم بالزمان فيكون ما وجد في هذا ١٠ الزمان غير ما يوجد في الآخر ، وان الحركة تنقسم بالفاعلين فيكون فعل هذا الفاعل غير [ فعل ] الفاعل الآخر

ل وانكر «الجبّائي ، وغيره من اهل النظر ان تكوز الحركة الواحدة ، ، تنقسم او تعَبِرًا أو ان تتبعّض او ان يكون حركة او لوزُ او [قوةُ ]

<sup>(</sup>٣-٥) الجزء الواحد ... قائلون : ساقطة من د سُ ح (٥) قد : وقد س ح (٨) فيي د [ق] وهي س ح (١١) اجزائه : اجزا [ق] (١٢) بالزمان : بالقاعلين ح (١٤) فعل : محذوفة في ح (١٦) او لون او د او لونا او [ق] س ح

لاحد الاشياء وقال ان الجسم اذا تحرّك فقيه من الحركات بعدد اجزاء المتحرك في كل جزء حركة ، وكذلك قوله في اللون وفي سائر الاعراض

وقد انكر قوم ان يحلّ الجزءَ الواحد حركتان وطولان (؛) وجوّزوا ان يحلّه لونان ، منهم ، الاسكافي ، وجوّز ، الاسكافي ، ان يُحلّ الجزءَ الذي لا يَحبِّزأ لونان وقوتان (؛) حثى جوّز ان يحلّ الجزء الذي لا يَحبّزأ لون السماء بكمالها

وقال قائـلون: قد يجوز ان يحلّه لونارن وقوّ آإن على ما يحتمل • فاما لون السماء فلا يحتمله

وقال قائلون : محال ان يكون عراضان في موضع واحد وهما في الجميم على المجاورة ، وزعموا ان القوة والحركه عراضان ١٠ في موضع واحد

وقال قائلون: لا يجوز ان يحلّ الجزءَ الواحدَ حركتان ولا يجوز ان بحلّه لونان وكذلك قالوا في سائر الاعراض، ولا يجوز ان يحلّ ١٠ الجزءَ الواحد الذي لا يتجزّأ من جنس واحد عرضان

وقال قائلون : يجوز ان يحلّ الجزء الواحد قدرتان على مقدورٍ واحدٍ ، وانكر ذلك غيرهم

 <sup>(</sup>٤) وطولان : لعله وقوتان (٦) وقوتان : لعلها زائدة (١٠-١٠) وها . . .
 واحد : ساقطة من د س ح

وقال "عتباد بن سليمن " أنه قد يجوز أن يجتمع في الجسم ألمان ولذّتان وأنه قد يجوز أن يحلّه تأليفان واكثر من ذلك فيكون هو باحدها مؤلّفًا مع غيره وبالاخر مؤلّفًا مع غيره وانكر قوم أن يحلّ الجزء الواحد عرضان واختلف الناس في الطفرة

فزعم «النظّام» انه قد يجوز ان يكون الجسم الواحد في مكان ثم ته يصير الى المكان الثالث ولم يمرّ بالثانى على جهة الطفرة ، واعتلّ في ذلك بأشياء منها الدّوامة يتحرّك اعلاها اكثر من حركة اسفلها ويقطع الحرّ الحشر مما يقطع السفلها وقطبها قال وانما ذلك لأن اعلاها يماس به اشياء لم يكن حاذى ما قبلها

وقد انكر اكثر اهل الكلام قوله ، منهم " ابو الهذيل " وغيره واحالوا ان يصير الجسم الى مكان لم يمر بما قبله وقالوا هذا محال لا يصح ، ، ، وقالوا ان الجسم قد يسكن بعضه واكثره متحر له وان للفرس في حال سيره وقفات خفية وفي شدّة عدوه مع وضع رجله ورفعها ولهذا

 <sup>(</sup>٣) وبالآخر: في الاصول والآخر (٥) واختلفت [ق] (٧) ولم يمر:
 وهو لا يمر [ق] (٨) الحز: الجزد [ق] ح الحرس (٩) يناس: بما بين [ق]
 (١١) وقد: فقد ح (١٢) مكان: المكان ح | بما قبله: قبله س (١٣) يسكن: .
 سكن د | في حال: في س ح (١٤) ولهذا: وبهذا د [ق]

<sup>(</sup>۲-۷) راجع الفرق ص ۱۲۶ والفصل ه ص ۲۶ والملل ص ۳۹-۳۸ (۱۳-ص۱۳۲) راجع شرح الموانف ٦ ص ۲۰۱-۲۰۶

كان احد الفرسين ابطأ من صاحبه ، وكذلك الحجر في حال انحداره وقفات خفية بهاكان ابطأ من حجر آخر اثقل منه أرسل معه ، وقد انكر عشير من اهل النظر ان تكون للحجر في حال انحداره وقفات من الفلاسفة وغيرهم وقالوا ان الحجرين اذا أرسلا سبق اثقلهما لأن اخت الحجرين يمترض له من الآفات اكثر مما يمترض على الحجر الاثقل فيتحر لك في جهة الهين والشمال والقدام والحلف ويقطع الحجر الآخر في حال العوائق التي تلحق هذا الحجر في جهة الانحدار في حجة الانحدار في هذا الحجر في هذا السرع

م وكان « الجبّائي » يقول ان الحجر في حال انحداره وقفات ، وكان يقول ان القوس الموتّرة فيها حركات خفيّة وكذلك الحائط المبنيّ و تلك الحركات هي التي تولّد وقوع الحائط والحركات التي في القوس ١٠ والوتر هي التي يتولّد عنها انقطاع الوتر

واختلف المتكلمون فى الجسم يكون ملازمًا لمكان ومكانه سائرٌ متحرّك هل الجسم [ال] ملازم لذلك المكان متحرك ام لا على مقالتين: و فزعم كثير من المتكلمين منهم « لجبّائى » وغيره ان الجسم اذا كان مكانه متحرّكاً فهو متحرّك وهذه حركة لا عن شى، ، وجوّزوا ان يتحرّك

<sup>(</sup>١٠ ) ابطأ : العا ح (١) الحجر د س ح (٢) انكر : ابا [ق] ابطا د (٥) يعترض ( بالوضعين ) : يعرض ح (٩٠ ) وكان يقول : وقال يقول [ق] (١٠) الموترة د الموتورة [ق] س ح (١٢) عنها : عندها د س ح (١٣) ومكانه : ومكان ح (١٤) متحرك : في الاصول متحرك ومكان ح (١٤) راجع شرح الموانف ٦ ص ١٧٢-١٧٤

المتحرّك لا عن شيء ولا الى شيء وان يحرّك الله سبحانه العالم لا في شيء وقد كان « ابو الهذيل » يقول : يجوز ان يتحرّك الجسم لا عن شيء ولا الى شيء

وقال قائلون: اذا تحرّك مكان الشي، والشيء لازم لمكان واحد فهو ساكن غير متحرّك، واحال هؤلاء ان يتحرك المتحرك لا عن شي، ولا الى شيء

وكان النظام ممن يحيل ان يتحرّك المتحرّك لا فى شى، ولا الى شى، ولا الى شى، واختلفوا هل يجوز ان يتحرّك الشى، فى حال حركة مكانه فيكون يقطع مكانًا ويتحرّك الى مكان آخر ومكانه متحرك على مقالتين :

فقال قائلون: لا يجوز ذلك لأنه إذا تحرّك مكانه نحو بغداد فتحرك هو فى ذلك الوقت نحو البصرة وجب ان يكون متحرّكا فى جهتين فى وقت واحد وذلك محال، وهؤلاء هم الذين قالوا ان الشيء ١٢ اذا تحرّك مكانه فهو متحرّك

وقال قائلون : ذلك جائز لأنه ليس اذا تحرّك مكانه كان متحرّكا بل يكون مكانه متحرّكا وهو ساكن

واختلف المتكامون هل يكون الساكن فى حال سكونه متحركًا على وجه من الوجوه على مقالتين :

<sup>(</sup>٤) لازم : لعله ملازم كما صمر | لمكان : المكان د (٦) ولا الى شيء : ولا لى شيء وبسكن الساكن لا عن شيء ولا الى شيء [ق] (٧) في : لعله عن

فقال قائلون: لا يجوز ذلك، وقال قائلون: ذلك جائز وذلك ان الصفحة العليا من رأس ابن آدم اذا ازال الانسان رأسه عما كان يماسة من الجو وماس شيئًا آخر فهي متحركة لمماستها شيئًا من الجو بعد شيء وهي ساكنة على الصفحة الثانية التي تحتها فهي متحركة عن شي، وساكنة على شي، آخر، وهذا زعم لا يتناقض كما لا يتناقض ان تكون مماسة لشي مفارقة لشي، آخر في وقت واحد ويتناقض ان تكون مماسة لشي مفارقة لشي، متحركة عن ذلك الشي، في وقت واحد كما يتناقض ان تكون مماسة لشي، مفارقة لذلك في وقت واحد

واختلفوا هل الاجسام كلها متحركة ام كلها ساكنة ام كيف القول في ذلك على مقالات

ر ١٠ فقال النظام : الاجسام كلها متحركة والحركة حركتان حركة اعتماد وحركة نُقْلة فهى كلها متحركة فى الحقيقة وساكنة فى اللغة ، والحركات هى الكون لا غير ذلك ، وقرأت فى كتاب يضاف اله اله اله قال : لا ادرى ما السكون الا ان يكون يعنى كان الشيء

 <sup>(</sup>۲) من: ساقطة من إن ا (٥) على : عن س ح (١٢) الاجسام كلها:
 الاجسام إن ا | والحركة حركتان : حركتين ح (١٣) في الحقيقة : والحركة في الحقيقة ح (١٤) والحركات كلها ح (١٥) الا : لا ادرى الا ح

<sup>(</sup>۱۱-۱۰) راجع الفصل ؛ ص ۲۰۰ و ه ص ۵۰-۵ (۱۲-ص ۲۰:۲۰) راجع الهرق ص ۱۲۱ واصول الدين ص ۶۰ والملل ص ۳۸ والفصل ۵ ص

فى المكان وقتين اى تحرّك فيه وقتين ، وزعم ان الاجسام فى حال خلق الله سبحانه [ لها ] متحركة حركة اعتماد

وقال بعض المتفلسفة: الجسم في حال ما خلقه الله سبحانه يتحرك على حركةً هي الحروج من العدم الى الوجود

وقال معمّر»: الاجسام كلها ساكنة فى الحقيقة ومتحرّكة على اللغة ، والسكون هو الكون لا غير ذلك ، والجسم فى حال خلق الله ترله ساكن

وقال « ابو الهذيل » : الاجسام قد تحرك في الحقيقة وتسكن في الحقيقة والحركة والسكون هما غير الكون والجسم في حال خلق الله ه سبحانه له لا ساكن ولا متحرّك

وقال « الجبّائي » ان الحركات والسكون اكوان للجسم والجسم في حال خلق الله له ساكن

ال وكان "عبّاد" يقول ان الحركات والسكون مماسّاتُ والجسم في حال خلق الله له ساكنُ ، وابي كثير من اهل النظر ان تكون الاكوان مماسّات ماسّات ماسّات ماسّات الاكوان مماسّات

<sup>(</sup>۱) الاجمام: الجسم د [ق] (۳) يتحرك : متحرك س ح (٤) حركة : عمركة س (٦-٩) والجسم ... الكون : ساقطة من د س ح (٩) والجسم : في الجسم [ق] (١٢) له : محدوفة في د [ق] س (١٥) انها : كذا محمحنا وفي النسخ كلها ايضا (٣-٥) راجع الفصل ٥ ص ٥٥ (١٠-١) راجع شرح المواقف ٦ ص ١٦٦

## واختلفوا في وقوف الارض

فقال قائلون من اهل التوحيد منهم « ابو الهذيل » وغيره ان الله « سبحانه سكّنها و سكّن العالم وجعلها واقفة ً لا على شيء

وقال قائلون: خلق الله سبحانه تحت العالم جسمًا صعّاداً من طبعه الصعود فعمل ذلك الجسم فى الصعود كعمل العالم فى الهبوط فلما اعتدل د ذلك وتقاوم وقف العالم ووقفت الارض

وقال قائلون ان الله سبحانه يخلق تحت الارض في كل وقت جسمًا ثم يُفنيه في الوقت الثاني ويخلق في حالف فنائه جسمًا آخر فتكون الارض واقفة على ذلك الجسم وليس يجوز ان يهوى ذلك الجسم في حال حدوثه ولا يختاج الى مكان يُقِلّه لأن الشيء يستحيل ان يتحرك في حال حدوثه ويسكن

١٢ وقال قائلون ان الله سبحانه خلق الارض من جسمين احدها ثقيل والآخر خفيف على الاعتدال فوقفت الارض لذلك

وقد ذكرنا قول المتقدّمين في ذلك في الموضع الذي وصفنا فيه ١٠ قول الناس في الفلك وفي وقوف الارض في كتاب «مقالات الملحدين»

<sup>(</sup>۱۲) جسمین : فی موضع من الکتاب سیأتی فیما بعد : جنسین (۱۳) لذلك : فی الاصول کلها : کذلك (۱٤) فی ذلك : ساقطة من س | فی الموضع ۴ الموضع ح | وصفنا : ذکرنا س ح

<sup>(</sup>١) وقوف الارض: راجع اصول الدين ص ٢٠-٦٢ والقصل ٥ ص ٥٧-٨٥

واختلف الناس فى الحركة هل تكون سكونًا ام لا فقال اكثر اهل النظر: ذلك لا يجوز، وقال قائلون: اذا صار الجسم الى المكان فبتى فيه وقتين صارت حركته سكونًا واختلف الناس فى المداخلة والمكامنة والمجاورة

فقال والبرهيم النظام وال كل شيء قد يداخل ضدة وخلافه فالضد هو الممانع المفاسد لغيره مثل الحلاوة والمرارة والحرّ والبرد و والحلاف مثل الحلاوة والبرودة والحموضة والبرد، وزعم ال الحفيف قد يداخل الثقيل وربّ خفيف اقل كيلاً من ثقيل واكثر قوّة منه فاذا داخله شغله يعني ال القليل الكيل الكثير القوّة يشغل الكثير والكيل الثقيل القوة، وزعم اللهون يداخل الطعم والرائحة وانها اجسام ومعنى المداخلة ال يكون حيّز احد الجسمين حيّز الآخر والن يكون احد الجسمين حيّز الآخر وقد الكر الناس جميعًا ال يكون جسمان في موضع واحد في حين واحد، الكر ذلك جميع المختلفين من اهل الصلاة ومن قال بقوله وقال الهل التثنية ال المتزاج النور بالظلمة على المداخلة التي ثمتها والرهيم والله وقال الهل التثنية ال المتزاج النور بالظلمة على المداخلة التي ثمتها والرهيم وقال المل التثنية ال المتزاج النور بالظلمة على المداخلة التي ثمتها والرهيم والمده وقال الهل التثنية ال المتزاج النور بالظلمة على المداخلة التي ثمتها والرهيم وقال الهل التثنية ال المتزاج النور بالظلمة على المداخلة التي ثمتها والرهيم وقال الهل التثنية ال المتزاج النور بالظلمة على المداخلة التي ثمتها والرهيم وقال الهل التثنية الن المتزاج النور بالظلمة على المداخلة التي ثمتها والرهيم وقال الهل التثنية الله المتزاج النور بالظلمة على المداخلة التي ثمتها والره بهيم وقال المال التثنية الله المتزاج النور بالظلمة على المداخلة التي ثمتها والمروث وقال المال التثنية الله المتزاج النور بالظلمة على المداخلة التي ثمتها والمنالم المورد المناس المتزاج النور بالطلمة على المداخلة التي ثمتها والمورد المناس المتزاج النور بالطلمة المناس المتزاج النور بالطلم المتزاج النور بالمناس المتزاج النور بالطلم المتزاج المتراك المتزاج النور بالطلم المتزاج النور بالطلم المتزاج المتزاج النور بالطلم المتزاج المتزاج المتراك المتزاج المتراك المترا

<sup>(</sup>٣) فقال : فقال قائلون وهم ح | لا مجوز ذلك ح (٣) المكان : مكان [ق] | فبق فيه : فبق س | صارت : وصارت س (٩) يعنى ان : لان ح | يشغل : يشعله س ح (١٠) المقتبل القوة : لعله القلبل الموة (١١) الجسمين : الجزين [ق] (١٣) حين : كذا صححنا وفي الاصول : جنس (١٤) بقوله : كدا في الاصول كلها (١٥) ثبتها : سها د س ح بنها [ق]

<sup>(</sup>٤) المداخلة : راجع الفصل ٥ ص ٦٠ واسول الدين ص ٦٦ والفرق ص ١١٤ و ٢٢٠ وشرح المواتف ٧ ص ٢٣٣-٣٣٢

وقال « ضرار » ان الجسم من اشياء مجتمعة على المجاورة فتجاورت الطفَ المجاورة وانكر المداخلة وان يكون شيئان فى مكان واحد عرمضان » او جسمان

وقال اكثر اهل النظر آنه قد يكون عرضان في مكان واحد ولا يجوز كون جسمين في مكان واحد منهم « أبو الهذيل ، وغيره

و حكى « زرقان » ان « ضرار بن عمرو » قال : الاشياء منها كوامن ومنها غير كوامن فاما اللواتى هن كوامن فمثل الزيت فى الزيتون والدهن فى السمسم والعصير فى العنب وكل هذا على غير المداخلة التى مُبتها ها البرهيم ، واما اللواتى ليست بكوامن فالنار فى الحجر وما السبه ذلك [ ومحال ] ان تكون النار فى الحجر الا وهى محرقة له فلما رأيناها غير محرقة له علمنا انه لا نار فيه

مُلِيَّةً ١٢ وقد قال كثير من اهل النظر ان النار في الحجر كامنة حتى زعم انها في الحطب كامنة « الاسكافي » وغيره

وحكى «زرقان» ان « ابا بكر الاصم ّ » قال : ليس فى العالم شى ، ه ، كامن فى شىء مما قالوا

<sup>(</sup>۱) ضرار: بعضهم ح فوق السطر (٤-٥) في مكان ... جسمين: ساقطة من س ح (١) اللواتي : التي [ق] م ح (٨) ثبتها ح سها س بينها د [ق] (١٠) محرقة ... بينها د [ق] (١٠) محرقة ... غير: ساقطة من س (١٥) كامن . . . مما : ساقطة من س ا مما : ساقطة من س ا مما : ساقطة من ص

<sup>(</sup>١١-٦) راجع الفصل ٥ ص ٢٦-٦٦

وقال و ابو الهذيل و و ابرهيم و و معمّر و و هشام بن الحكم » و و بشر بن المعتمر » : الزيت كامن في الزيتون والدهن في السمسم والنار في الحجر

وقال كثير من الملحدين ان الالوان والطعوم والاراييح كامنة في الأرض والماء والهواء ثم يظهرن في النشرة وغيرها من الثمار بالانتقال واتصال الاشكال بعضها ببعض، وشتهوا ذلك بحبّة زعفران قُذفت وفي نقار[ة] ماء ثم غُذي باشكالها فتظهر

## واختلف الناس في الأنسان ما هو

فقال و ابو الهذيل و الانسان هو الشخص الظاهم المرءى الذى له و يدان ورجلان ، و حكى ان و ابا الهذيل و كان لا يجعل شعر الانسان وظفره من الجملة التي وقع عليها اسم الانسان

و حكى ان قومًا قالوا ان البدن هو الانسان واعبراضه ليست ١٢ منه وليس يجوز الا ان يكون فيه عرض من الاعراض

انسانٌ وان الفعال هو الانسان الذي هو جسد وروح وانهما جميعًا المانٌ وان الفعال هو الانسان الذي هو جسد وروح

 <sup>(</sup>۲) المعتمر : النعمان [ق] (٥) والهوى د [ق] | يظهرن : تظهر د [ق]
 (٦) واتصال الاشكال : وابطال الاسكال د والاتصال والاسكال ح (٨) الناس في : ساقطة من [ق]

<sup>(</sup>۱-۳) القول فى الكمون : راجع كتاب الحيران للجاحظ ( الطبعة المصرية سنة ١٢٢٤) • ص ۲-۳ (٨) الانسان الخ : راجع مفاتيج الغيب ؛ (طبعة سنة ١٢٧٨) ص ٢٧٣-٢٧٠ فى نفسير سورة ١٠٥١٧ والفصل • ص ٥٥ (١٠-١) راجع ص ١٦٠١ــ٩

- وكان « ابو الهذيل » لا يقول ان كل بعض من ابعاض الجسد فاعلُ على الانفراد ولا انه فاعل مع غيره ولكنه يقول الفاعل هو هذه الابعاض
- وقال « ضرار بن عمرو » : الانسان من اشیاء کثیرة لون وطعم
   ورائحة وقوة وما اشبه ذلك وانها الانسان اذا اجتمعت ولیس هاهنا
   جوهم غیرها
- وانكر « حسين النجار » ان تكون القوة بعض الإنسان ، وانكر
   ذلك أكثر اهل النظر
- وقال «عتباد بر سليمن »: الانسان معناه انه بشر فمعنى انسان به معنى بشر ومعنى بشر معنى انسان فى حقيقة القياس، وزعم ان الانسان جواهم واعراض
- وقال ، برغوث ، ان الانسان هو الاخلاط من اللون والطعم ١٠ والرائحة وما اشبه ذلك وان الانسان اذا تحرّك بعضه وسكن بعضه فعل البعض الساكن الحركة لا من جهة ما فعله المتحرك وفعل البعض المتحرك السكون لا من جهة ما فعله الساكن ، وان

<sup>(</sup>٥) جوهر: جواهر س ح (٦) وانكر: وانكر ذلك إق] (٨) انسان: الانسان س (٩) معنى بشر: انه بشر س ح (١٠) جواهر: لعله جوهر (١٣) فعل: فعلى د إق] س (١٣-١٤) ما فعله المتحرك . . . جهـة : مكررة في [ق] س (١٤) فعله : فعل ح

كل بعض من ابعاض الانسار يفعل فعل الآخر لا من جهة ما فعله الآخر

وحكى ﴿ زرقان ﴾ ان ﴿ هشام بن الحكم ﴾ قال : الانسان اسم لمعنيين ۗ لبدن وروح فالبدن موات والروح هي الفاعلة الحسّاسة الدرّاكة دون الجسد وهو نُور من الانوار

وقال « ابو بكر الاصمّ » : الانسان هو الذي يُزي وهو شيء تواحد لا روح له وهو جوهر واحد ونفى الا ما كان محسوسًا مُدركاً

ر وقال «النظام»: الانسان هو الروح ولكنها مداخلة للبدن ه مشابكة له وان كل هذا في كل هذا ، وان البدن آفة عليه وحبس وضاغط له ، وحكى « زرقان ، عنه ان الروح هي الحسّاسة الدرّاكة وانها جزء واحد وانها ليست بنور ولا ظلمة

العالم وقال «معمّر»: الانسان [جزءُ] لا يَتَجزّأُ وهو المدّبر في العالم والبدن الظاهر آلة له وليس هو في مكان في الحقيقة ولا يماسّ

(۲) فعله الآخر: فعله س ح (٥) وهو: لعله وهي (٧-٨) ونني الا ماكان محسوسا مدركا : كدا محتنا وفي د: وبقال لاماكن محسوسا مدركا وفي [ق]: وبقال مكانا محسوسا مدركا وفي ح: وبقال لا ما ان محسوسه مدركا ، وبحتمل وجه آخر من التصحيح وهو: ونني الا ماكان (اوكنت) محسوسه مدركا ، قال في الفصل ٥ ص ٧٤: وقال لا اعرف الا ما شاهدته بحواسي لمحسوسه مدركا ، قال في الفصل ٥ ص ٧٤: وقال لا اعرف الا ما شاهدته بحواسي (١٠) مشابكة له: كذا محجنا نظراً الى ما في الغرق ص ١١٧ والملل ص ٣٨ وفي النسخ مثاكله (١١) ان الروح هي: ان س (١٤) آلة له: له آلة س الداله د الدله [ق]

(۳-۵) راجع ص ۲:۰۱-۱۰:۱۰ (۱-۸) راجع الفصل ؛ ص ۷۰ و ه ص ۷۰ و ۱۲-۹) راجع الفصل ؛ ص ۷۰ و ه ص ۷۰ و ۱۳-۹) راجع الفرق ص ۱۷، والملل ص ۳۸ و کتاب الانتصار ص ۱۷، والفرق ص ۱۷؛ اوالملل ص ۷۰ والفصل ؛ ص ۱۷؛ (۱۳-ص ۳۲-۳۲) راجع کتاب الانتصار ص ۱۵ والفرق ص ۱۰ والملل ص ۶ والفصل ؛ ص ۱۷؛

شيئًا ولا يماسّه ولا يجوز عليه الحركة والسكون والالوان والطعم ولكن يجوز عليه العلم والقدرة والحياة والارادة والكراهة وانه \* يحرّك هذا البدن بارادته ويصرّفه ولا يماسّه

وقال قائلون: الانسان جزء لا يتحرّ أوقد يجوز عليه المماسّة والمباينة والحركة والسكون وهو جزء في بعض هذا البدن حالُّ ومسكنه القلب، واجازوا عليه جميع الاعراض، وهذا قول « الصالحي الكافران وكان « ابن الراوندي ، يقول : هو في القلب وهو غير الروح والروح ساكنة في هذا البدر

وقال قائلون: الانسان هو الحواس الخس وهي اجسامُ وهم
 المنانية ، ، وانه لا شيء غير الحواس الحمس

وقال آخرون: الانسان هو الروح والحواس الحمس اجزاء منه المحال جنس واحد غير مختلف الا ان ادراكه اختلف فكان يدرك بكل جهة ما لا يدركه بالاخرى لأن الآفة قد خالطته من جهة على خلاف ما خالطته من جهة اخرى فاختلف الادراك لاختلف الاخلاط والامتزاج، وهم «الديصانية»

<sup>(</sup>٣) ويصرفه: في الاصول ويصرفها (٤) جزه: كذا في ح وفي موضع الكلمة اثر حك وفي د [ق] ضو (٧) وكان: وقال س ح | يقول: نقول س نقول ح (١٠) الحواس الحنس: الحواس س (١٢) بدرك: ساقطة من إق] (١٣) يدركه: يدرك د (١٥) الديصانية: الدرمانية [ق]

<sup>(</sup>٧-٨) راجع شرح المواقف ٧ : ٥٠٠

وحكى عن «المرقونية» انهم يزعمون ان البدن فيه حواس خمس وروح وان الروح هي الانسان وان الحواس ليست منه الا انها ارادات تؤدى اليه وهو غير البدن وجعلوه جنسًا ثالثًا ليس بنور ولا ظلمة وقال « اصحاب الطبائع »: الانسان هو الحر والبرد والبس والبلة اختلط بهذا الضرب من الاختلاط وكذلك سمعه وسائر حواسه وكذلك خُبَّته ولحمه ودمه ، وجميع هذه الامور هي الانسان وقال « اصحاب الهيولي » اقاويل مختلفة : فزعم بعضهم ان الانسان هو الجوهم الحيّ الناطق الميت وانه انسان في حال نطقه وحياته وجور وا الموت عليه وقد كان قبل ذلك لا انسانًا ، وقال بعضهم : هو الجوهم شيء ليس بماس ولا مباين ولا [1] حد منه[م] المختلط بل في الجوهم شيء ليس بماس ولا مباين ولا [1] حد منه[م] المختلط بصاحبه وهو في الجوهم على انه مد بر له

واختلف الناس فى الروح والنفس والحياة وهل الروح هى الحياة او غيرها وهل الروح جسم ام لا

ا فقال « النظّام » : الروح هي جسم وهي النفس وزعم ان الروح ه ١٥ (١) وروح : روح [ق] (٢) ارادات د س ارادت [ق] ح (٣) ثالثاً : باقياً س ح (٥) واختلط [ق] (٢) جنه : كذا صححنا و في [ق] : جناته وفي د س ح : حباته الانسان : النباس ح (١١) مختلط : مختلط [ق] (٣١) الناس : ساقطة من س (٣١-١٤) وهل ... غيرها : ساقطة من د (١٥) هي جسم : جسم كتاب الروح (٣١-١٤) وهل ... غيرها : ساقطة من د (١٥) هي جسم : جسم كتاب الروح (٣١-١٠) ذكر هذا الفصل ابن قيم الجوزية في كناب الروح (الطبعة الحيدر (٣١-١٠) ص ٢٨١-٢٨١) مراجع إيضا الفصل ه ص ٢٤ في اختلاف الناس في النفس مقالات الاسلامين — ٢٢

حى تبنفسه وانكر ان تكون الحياة والقوة معنى غير الحى القوى وان سبيل كون الروح في هذا البدن على جهة ان البدن آفة عليه وباعث له على الاختيار ولو خلص منه لكانت افعاله على التولد والاضطرار، وقد حكينا قوله في الانسان فيما تقدّم من كتابنا

وقال قائلون: الروح عرض، وقال قائلون منهم ، جعفر بن حرب ، : لا ندرى الروح جوهر او عرض واعتلوا فى ذلك بقول الله تمالى : يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربى (١٧: ٥٥) ولم يُخبر عنها ما هى لا انها جوهر ولا انها عرض، واظن جعفراً ، ثبت الحياة غير الروح وثبت الحياة عرضاً

وكان «الجبّائى» يذهب الى ان الروح جسم وانها غير الحياة والحياة عرض ويعتل بقول اللغة: خرجت روح الانسان، فزعم ان الروح لا تجوز عليها الاعراض

<sup>(</sup>۲- ع) وان . . . كتابنا : محذوفة في كتاب الروح (۲) آفة له ح انه عليه اق ا (۳) منه : في الاصول فيه (٤) والاضطرار : والاضطراب اق ا في الانسان : في اق ا بعد توله تقدم | من : في س (٥) قائلون الروح : آخرون الروح س ح وكتاب الروح (٦) عرض : في كتباب الروح : عرض كذا قال | في ذلك : محدوفة في ح (٨) ولا انها عرض : ولا عرض كتاب الروح (٨-٩) جعفرا ثبت : جعفر ثبت د اق ا جعفرا ثبت س وكتاب الروح جعفرا اثبت ح (٩) وثبت : واثبت كتاب الروح جعفرا ثبت س وكتاب الروح جعفرا اثبت ح

<sup>(</sup>٤) وقد حكينا : راجع ص ٣٣١ وراجع ايضا ص ٢٢٩

وقال قائلون: ليس الروح شيئًا اكثر من اعتدال الطبائع الاربع ولم يرجموا من قولهم اعتدالُ الا الى المعتدل ولم يثبتوا فى الدنيا شيئًا الا الطبائع الاربع التى هى الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة وقال قائلون ان الروح معنى خامس غير الطبائع الاربع وانه ليس في الدنيا الا الطبائع الاربع التى هى الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والروح

واختلفوا في اعمال الروح فثبتها بعضهم طباعًا، وثبتها بعضهم اختياراً، وقال قائلون : الروح الدم الصافي الحالص من الكدر والعفونات وكذلك قالوا في القوة ، وقال قائلون : الحياة هي الحرارة الغريزية ، وكذلك قالوا في الذين حكينا قولهم في الروح من اصحاب الطبائع وكل هؤلاء الذين حكينا قولهم في الروح من اصحاب الطبائع يثبتون ان الحياة هي الروح

وكان «الاصمّ ، لا يثبت الحياة والروح شيئًا غير الجسد ويقول : ١٠ ليس اعقل الا الجسد الطويل العريض العميق الذي اراه واشاهده ، وكان يقول : النفس هي هذا البدر نبينه لا غير وانما جرى علمها

<sup>(</sup>۱) ليس الروح: ليس ح (١-٢) الطبائع . . . الا: ساقطة من [ق]
(٢) اعتدال : ساقطة من كتاب الروح (١٥-٥) الطبائع . . . الا: ساقطة من ح
(٥-٦) التي . . . واليبوسة : محذوفة في كتاب الروح (٧) اعمال : محذوفة في
د س ح وكتاب الروح | فتبتها ـ وثبتها : وبينها كتاب الروح | اختيارا :
اجساد كتاب الروح (٨) قائلون : بعضهم ح (١٠) قولهم : اقوالهم

<sup>(</sup>٤-٦) راجع ص ١٣٠٩ (١٣-١٢) راجع ص ١٣٠٦ـ٨

هذا الذكر على جهة البيان والتأكيد لحقيقة الشيء لا على انها معنى غير البدر

\* وذُكر عن \* ارسطاطاليس \* ان النفس معنى مرتفع عن الوقوع تحت التدبير والنشوء والبيل غير داثرة وانها جوهم بسيط منبث في العالم كلة من الحيوان على جهة الإعمال له والتدبير وانه لا تجوز عليه صفة تقلة ولا كثرة وهي على ما وصفت من انبساطها في هذا العالم غير منقسمة الذات والبنية وانها في كل حيوان العالم بمعنى واحد لا غير وقال آخرون: بل النفس معنى موجود ذات حدود واركان وطول محرض وعمق وانها غير مفارقة في هذا العالم لغيرها مما يجمعهما صفة الحد حكم الطول والعرض والعمق فكل واحد منهما يجمعهما صفة الحد والنهاية ، وهذا قول طائفة من \* الثنوية ، يقال لهم \* المنانية ، وقالت طائفة ان النفس توصف بما وصفها هؤلاء الذين قدّ منا لا نها غير مفارقة لغيرها مما لا

<sup>. (</sup>١) محقيقة كناب الروح | لا على : لا كناب الروح (٣) و ذكر : و حكى [ق]

ا عن الوقوع : على الوقوع س (٤) الندبير والنشوه : (٤) الندبير والسبق س ح

الموت والسو [ق] والسو د النبق واللون كتاب الروح ولعل الصواب : الكون والنثوه

و البلي غير دائرة : محذوفة في كتاب الروح | دائرة د دايرة [ق] ح داره س

(٦) أبساطها : استنباطها د (٦-٧) العالم . . . حبوان : ساقطة من ح (٩) مما :

في النسخ كلها وكتاب الروح : فيا (١٠) فكل : وكل ح وكتاب الروح

ا منهما : منها س ا مجمعهما : (٤) كذا في اق] س ح و في د مجمعهما (١١) وهذا ...

المنانية : محذوفة في كتاب الروح (١٢) توصف : هي توصف د [ق] ح موصوفة كتاب الروح

يجوز ان يكون موصوفًا بصفة الحيوان، وهؤلاء «الديصانية» وحكى «الحريرى » عن «جعفر بن مبشّر» ان النفس جوهم ليس هو هذا الجسم وليس بجسم ولكنه معنى بين الجوهم والجسم وقال آخرون: النفس معنى غير الروح والروح غير الحياة والحياة عنده عمض، وهو «ابو الهذيل» وزعم انه قد يجوز ان يكون الانسان في حال نومه مسلوب النفس والروح دون الحياة واستشهد على ذلك بقول الله عن وجل: الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها (٣٩: ٢٤)

ع وقال " جعفر بن حرب " : النفس عرض من الاعراض يوجد ه فى هذا الجسم وهو احد الآلات التى يستعين بها الانسان على الفعل كالصحة والسلامة وما اشبههما وانها غير موصوفة بشىء من صفات الجواهر والاجسام

## واختلف الناس في الحواسّ

فقالت « المنانية » الانسان هو الحواسّ الحمّس وانها اجسام وانه لا شي، غير الحواسّ لأرّب الاشياء عندهم شيئان نور وظلمة ١٠

<sup>(</sup>۱) وهؤلاء الديصانية: محذوفة في كتاب الروح (۲) الحريرى: الجرير كتاب الروح | مبشر: قيس د [ق] (۳) بين: بائن كتاب الروح (٤) غير الروح: عن الروح [ق] (٥) وهو: وهذا ح والكلمة مطموسة في س ولعله وهذا قول ابى الهذيل (؟) (۱۰) وهو: وهي س ح (۱۱) اشبههما س اشبهها د [ق] ح (۱۵) ظلمة ونور س ح

وان النور خمس حواس وان الظلام خمس حواس سمع وبصر وحاسة الذوق والشم وحاسة اللمس

وقالت « الديصانية » ان الظلام موات جاهل لا حس له وان النور حي بنفسه حسّاس وان سمع النور هو بصره وهو ذائقه وهو شامّه وانما اختلف ادراكه فصار يدرك بجهة ما لا يدرك بالجهة الاخرى لأن الآفة خالطته من جهة خلاف ما خالطته من الجهة الاخرى فاختلف الادراك لاختلاف الاعراض ، وزعموا ان النور بياض كله وان الظلام سواد كله وانما اختلف الالوان فصار منها صفرة بياض كله وان الظلام سواد كله وانما اختلاط هذين اللوان فصار منها صفرة اللون هو المعم

وُحكى عن ﴿ المرقونية ﴾ انهم يزعمون ان البدن فيه روح وحواسّ ١٢ خمس وانُ الروح غير الحواسّ وغير البدرـــــ

وقد انكر كثير من النياس الحواس وهم الذين ينفون الاعراض وزعموا انه ليس الا السميع البصير الذائق الشام اللامس وليس هاهنا ٥٠ سمع وبصر وحاسة ذوق وحاسة شمّ وحاسة أن يكون بها اللمس غير الجسلون فدفعوا الحواس وانكروها

<sup>(</sup>۱) وان الظلام خمس حواس : ساقطة من د س ح (۱) الظلمة سواد كلها د [ق] | اختلف س ح (۱) الى : من د [ق] | (۳-۱) راجع الملل ص ۱۹:

وحكى « زرقان » عن « ابى الهذيل » و « معمر » انهما ثبتا الحواس الحمن اعراضًا غير البدن وانهما ثبتا النفس عرضًا غيرها وغير البدن

وثبت وعبّاد بن سليمان الانسان ستّ حواس [ السمع ٣ والبصر وحاسة الذوق و ] حاسّة الشمّ وحاسّة اللمس وثبّت الفرج حاسّة سادسة ً

ر وحكى « الجاحظ » ان « النظام » قال ان النفس تُدرك المحسوسات ت من هذه الحروق التي هي الاذن والفم والانف والعين لا ان للانسان سمعًا هو غيره وبصراً هو غيره وان الانسان يسمع بنفسه وقد يصم لا قة تدخل عليه وكذلك يبصر بنفسه وقد يعمي لا قة تدخل عليه ه

واختلفوا هل يوصف البارئ عن وجل بالقدرة على ان يخلق حاسة سادسة غير هذه الحواس لمحسوس سادس ام لا يوصف بالقدرة

على ذلك وهل يوصف بالقدرة على ان يخلق لبعض عبيده قدرةً على ١٢ خلق الاجسام ام لا :

فزعم زاعمون منهم « ضرار بن عمرو » و « حفص الفرد » و « سفيان

ابن سحبان، في رجالٍ غيرهم از الباري عن وجل يوصف بالقدرة ١٠

(٣) الانسان: لعله للانسان (؟) | ست: بست [ق] (٧) والعين: محذوفة في د س ح | لا ان : كذا صححنا وفي الاصول : لان (٨) وبصره س | يسمع: سميع د س ح ، للانسان سمع [ق] (١١) غير . . . سادس : ساقطة من س (١٢) وهل : وهل لا د [ق] س (١٤) الفرد : القرد ح

(١٤-ص١٤٠) راجع ص ٢١٦

على ذلك وانه يخلق لعباده في المعاد حاسّة سادسة يدركون بها ماهيّته اى يُدركون بها ما هو ، وابى اكثر اهل الكلام من المعتزلة والحوارج \* وكثير من الشِيَع وكثير من المرجئة [ ذلك ]

وقال قائلون ان البارئ قادر ان يُقدر عباده على خلق الاجسام، وابى اكثر الناس ذلك

ر ، واختلفوا فی الحواس الحمنس هل هی جنس واحد او اجناس مختلفة فقال قائلون : هی اجناس مختلفة جنس السمع غیر جنس البصر و کذلك حکم کل حاسة : جنسها مخالف لسائر اجناس الحواس وهی منهم و الحتالفها اعراض غیر الحسّاس ، وهذا قول كثیر من المعتزلة منهم و الحبّائی و فیره

وقال قائلون: كل حاسة خلاف الحاسة الاخرى ولا نقول هي ١٠ مخالفة لها لأن المخالف هو ما كان مخالفًا بخلافٍ، وهذا قول « ابى الهذيل »

ر وزعم «عمرو بن بحر الجاحظ» ان الحواس جنس واحد وان حاسة البصر ه من جنس حاسة السمع ومن جنس سائر الحواس وأنما يكون الاختلاف في جنس المحسوس وفي موانع للحسّاس والحواس لا غير ذلك لأن النفس

<sup>(</sup>۲) وابی : واما [ف] (۱۲) المخالف : المخالفة [ق] | وهذا : وهو اق] (۱۵–۱۵) جنس ... ومن : ساقطة من ح (۱۵) الحواس : الحيوان ح

هي المدركة من هذه الفتوح ومن هذه الطرق وأنما اختلفت فصـار واحد منها سممًا وآخر بصراً وآخر شمًّا على قدر ما مازجها من الموانع، فاما جوهم الحسّاس فلا يختلف ولو اختلف جوهم الحسّاس لَمّانع ٢ ولتفاسد كتمانع المختلف وتفاسد المتضادّ ، وزعم ان اختلاف المحسوس من اللون والصوت في جنسهما وانفسهما ولو كان يدلُّ على اختلاف جنس البصر والسمع لكان ينبغي ان يكون بعض البصر اشدّ خلافًا ٦ لبعض من السمع للبصر لأن السواد وان كان مرءيًّا فهو اشدّ مخالفةً لجنس البياض من جنس الحموضة للسواد. قال فلما كان ذلك فاسداً لم يجب ان مختلف الحواس لاختـالاف المحسوسـات، قال الجاحظ: ٩ فالحساس ضرب واحد والحس ضرب واحد والمحسوسات ثلثة اضرب: مختلف كالطع والاون ومتَّفق [ك...] ومتضادً كالسواد والبياض، وكان يجيب عن قول من قال : هل يقدر الله سبحانه ان يخلق ١٢ حاسّةً سادسةً لا تُعقل كيفيتها لمحسوس سادس لا تُعلم كيفيته ؟ بأنه وان كان لا تُعلم كيفية ذلك المحسوس فقد ُعلم انه لا يخلو من ان يُدرَكُ بِالْحِاوِرةِ او بِالمداخلةِ او بالاتصال ولا بدُّ لتلكُ الحاسَّةِ من ان ١٥

<sup>(</sup>۱) الفتوح: الفروج س ح (۲) شما : شاما د [ق] | مازجها : من جها س ح (۳) فاما جوهم : في الاصول كلها : فاما جواهم (٥) والصوت [ق] والضرب د س ح | ولو : لو د س ح (١٠) والحس ضرب واحد : ساقطة من [ق] (١١) مختلف : مختلفة س ح (١٢) نجيب عن : في الاصول : يجب على (١٣) بانه : وانه [ق] (١٤) وان : ان س ح

تكون من جنس الحواس الحنس كما ان حاسة البصر من جنس حاسة السمع

وزعم الجاحظ ان اصحابه اختلفوا فی اختلاف طرق الحواس وشوائبها ومن ای شیء موانعها :

فزعم قوم ان الذي منع السمع من وجود اللون انّ شائبه ومانعه من جنس الظلام الذي يمنع من درك اللون ولا يمنع من درك الصوت وان الذي منع البصر من وجود الاصوات ان شائبه من جنس الزجاج الذي يمنع من درك الصوت ولا يمنع من درك اللون ، قال وعلى مثل الذي يمنع من درك اللون ، قال وعلى مثل هذا ربّوا اختلاف موانع الحواس وشوائب هذه الطرق والفتوح

قال وزعم آخرون انه انما صار الفم يجد الطعوم دون الاراييح والاصوات والالوان لأرف الغالب على شوائبه الطعوم دون غيرها، بر وان كل شيء منها من سوى الطعوم فقليل ممنوع ومستفرغ القُولى مشغول، وكذلك الغالب على شوائب الاسماع الاصوات وعلى شوائب الانوف الاراييح

قالب وزعم آخرون ان البصر أنما ادرك الالوان دون الطعوم والاراييح والاصوات لقلّة الالوان فيه ولو كانت كثيرةً لكان منهها

<sup>(</sup>٥) قوم: بعضهم اق] ا شائبه: في النسخ كلها: سامعه (٦) الظلام:
كذا صححنا وفي الاصول كلها: الكلام (٧) شائبه: ماسه د س اق] بيانه ح
كذا صححنا وفي الاصول كلها: الكلام (١٠) شوائبه: سويمه س شويه ح (١٢) سوى:
سوا س شق ح (١٣) الاصوات: والاصوات د س اق] (١٤-١٥) الاراسيح ...
الالوان: سائطة من س (١٦) الخلة: العله د س اقا

اشدَّ ولو افرطت عليه لما وجد لونًا رأسًا لأن الالوان هي التي تمنع من الالوان فلقلة الموانع من اللون ادرك اللون، وكذلك الذائق والشامّ والسامع، وزعم « الجاحظ » ان هذا هو القياس على اصول " « النظّام » وان النظّام كان يعتل للقولين الاولين

واختلف النــاس هل الشمّ والذوق واللمس ادراك للمشموم والمذوق والملموس ام لا على مقالتين

فزعم زاعمون ان ذلك ادراك للملموس والمذوق والمشموم، وقال آخرون ان ذلك ليس بادراك للملموس والمذوق والمشموم وان الادراك للملموس والمذوق واللمس والشمق الادراك للملموس والمذوق والمسس والشمق منهم والجبّائي، وغيره

واختلف الناس في الحركات والسكون والافعال

فقال «الاصم »: لا اثبت الا الجسم الطويل العريض العميق، ولم »، يُثبت حركةً غير الجسم ولا يثبت سكونًا غيره ولا فعلاً غيره ولا قيامًا غيره ولا قعوداً غيره ولا افتراقًا ولا اجتماعًا ولا حركةً ولا سكونًا ولا لونًا غيره ولا صوتًا ولا طعمًا غيره ولا رائحةً غيره

<sup>(</sup>۲) فلقلة : فلعله دس فلعل [ق] | الموانع : النوابع د | من : في ح (٥) ادراك : ادرك س (۷) ادرك اللموس س (۷-۸) والمشهوم . . . والمذوق : ساقطة من س (۸) المدوق والمدوس ح (۹) والمشهوم والمذوق د [ق] | واللمس والثم : والمشهوم والمذوق س (۱۲) العريض الطويل د [ق] (۱۲) الجميم صا [ق] (۱۲) ولا افتراقاً : ساقطة من د اق اس (۱۵) لونا غيره : لونا ولا غيره اق الوناس ح (۱۲) قول الاصم : راجع ص ۳۳۱ و ۳۳۰ والفرق ص ۹۳ واصول الدين ص ۳۳۰ و والملل ص ۳۵

فاما بعض اهل النظر ممن يزعم الن « الاصم » قد علم الحركات والسكون والالوان ضرورة وان لم يعلم انها غير الجسم فانه يحكى عنه انه كان لا 'يثبت الحركة والسكون وسائر الافعال غير الجسم ولا يحكى عنه انه كان لا 'يثبت حركة ولا سكونًا ولا قيامًا ولا قعوداً ولا فعلاً عنه انه كان لا 'يثبت حركة ولا سكونًا ولا قيامًا ولا عمراض على وجه فاما من زعم ان « الاصم » كان لا يعلم الاعراض على وجه من الوجوه فانه يحكى عنه انه كان لا يثبت حركة ولا سكونا ولا قيامًا ولا قعوداً ولا اجتماعًا ولا افتراقًا على وجه من الوجوه وكذلك يقول في سائر الاعراض

وقال «هشام بن الحكم»: الحركات وسائر الافعال من القيام والقعود
 والارادة والكراهة والطاعة والمعصية وسائر ما يثبت المثبتون الاعراض
 اعراضًا انها صفات الاجسام لا هى الاجسام ولا غيرها انها (؟) ليست
 باجسام فيقع عليها التغاير

وقد 'حكى هذا عن بعض المتقدمين وانه كان يقول كما حكينا عن « هشام » وانه لم يكن يثبت اعراضًا غير الاجسام و ُحكى عن هشام انه كان لا يزعم ان صفات الانسان اشياء

<sup>(</sup>٣-٣) يحكى ... فانه : ساقطة من د س ح (١٠) الاعراض : محذوفة فى س ح (١١) صفات الاجسام : لعله طلانها او وانها (١١) صفات الاجسام : لعله صفات للاجسام | غيرها : عرضا [ق] | انها : لعله لانها او وانها (١٠) صفات الاجسام : عـه و وانها ه ص ٥ هـ ه

لان الاشياء هي الاجسام عنده ، وكان يزعم انها معان وليست باشياء وحكى « زرقان » عن هشام بن الحكم انه كان يزعم ان الحركة معني وان السكون ليس بمعني ، فان لم يكن ما حكاه من ذلك صحيحًا فقد » كان بعض المتقدمين يزعم ان العالم كان ساكنًا متحركًا وان الحركة معني وان السكون ليس بمعني حكاه « ابو عيسي » عن اصحاب الطبائع معني وان السكون ليس بمعني حكاه « ابو عيسي » عن اصحاب الطبائع وقال قائلون منهم « ابو الهذيل » و « هشام » و « بشر بن المعتمر » تو جعفر بن حرب » و « الاسكافي » وغيرهم : الحركات والسكون والقيام و القمود والاجتماع والافتراق والطول والعرض والالوان والطعوم والارابيح والاصوات والكلام والسكوت والطاعة والمعصية والكفر هوالايكان وسائر افعال الانسان والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة واللين والحشونة اعماض غير الاجسام

وقال « ضرار بن عمرو » : الالوان والطعوم والاراييح والحرارة ، ، والبرودة والرطوبة واليبوسة والزنة ابعاض الاجسام وانها متجاورة ، و مثل ذلك في الاستطاعة والحياة ، وزعم ان الحركات والسكون وسائر الافعال التي تكون من الاجسام اعراض لا اجسام ، ، ، و وحكى عنه في التأليف انه كان يثبته بعض الجسم ، فاما غيره ممن كان

<sup>(</sup>۱) هي الاجسام عنده : عنده هي الاجسام ح (۲) يزعم : في النسخ كلها : لا يزعم ، راجع ص ١٤:١١-١٢ (٣) معنى ـ بعنى : فيا م، في ص ٤٤ فعل بفعل فتأمل (٩) والسكوت : في الاصول : والسكون ثم صحت في ح (١٠-١٣) واليبوسة ... والرطوبة : ساقطة من ح (١٦) التأليف : هنا يعود الحط القديم في ق

يذهب الى قوله فى الاجسام فانه يثبت التأليف والاجتماع والافتراق والاستطاعة غير الاجسام

- وقال قائلون: السواد هو غير الاسود وكذلك الحلاوة هى غير
   الحلو وكذلك الحموضة هى غير الشىء الحامض ولم يثبتوا اللون غير
   الملوّن ولا يثبتون طعم الشىء غيره
- وحكى « زرقان » عن « جهم بن صفوان » آنه كان يزعم ان الحركة جسم ومحال ان تكون غير جسم لأن غير الجسم هو الله سبحانه فلا يكون شيءٌ يشبهه
- وحكى عن «الجواليقية » و « شيطان الطاق » ان الحركات هي افعال الحلق لأن الله عن وجل امر هم بالفعل ولا يكون مفعولاً الا ما كان طويلاً عريضًا عميقًا وما كان غير طويل ولا عريض ولا عميق ٢٠ فليس بمفعول

ر وقال ابرهيم النظام : افاعيل الأنسان كلها حركات وهي اعراض وانما يقال سُكونُ في اللغة : اذا اعتمد الجسم في المكان وقتين قيل سَكَنَ م في المكان لا ان السكون معنى غير اعتماده ، وزعم ان الاعتمادات

<sup>(</sup>۷) غیر جسم: غیرالجسم ق (۸) یشبه: نشبهه د ق شبهه ح (۹) الجوالبتی ح (۱۰) مفعول د س ح (۱۳) وهی د هی ق س ح (۱۰) لا ان: فی الاصول کلها: لان

<sup>(</sup>٧-٦) راجع الحصل ٥ ص ٥٦ (١٣-٩) راجع ص ٤٤ـ٥٤ والفرق ص ٢٥و٣٥ (١٣ـص٤٣: ٨) راجع ص ٢٤٣ـ٥٣٣ والفرق ص ١١٤ و١٢١-١٢٢ واصول الدين ص ٤٧ وكناب الانتصار ص ٢٨ واللل ص ٣٨

والاكوان هى الحركات وان الحركات على ضربين: حركة اعتمادً فى المكان وحركة نقلةً عن المكان، وزعم ان الحركات كلها جنس واحد وانه محال ان يفعل الذات فعلين مختلفين

وكان «النظام» فيما 'حكى عنه يزعم ان الطول هو الطويل وان العرض هو العريض وكان 'يثبت الالوان والطعوم والاراييح والاصوات والآلام والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة اجسامًا لطافًا ، ويزعم ان حيّز اللون هو حيّز الطعم والرائحة وان الاجسام اللطاف قد تحلّ في حيّز واحد ، وكان لا يثبت عرضًا الا الحركة فقط

وقال «معمّر»: الاكوان كلها سكون وانما يقال لبعضها حَرَكاتُ ه فى اللغة وهى كلها سكون فى الحقيقة ، وكان 'يثبت الالوان والطعوم والاراييح والاصوات والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة غير الاجسام

وكان «عبّاد بن سليمن » يثبت الاعراض غير الاجسام فاذا قيل له : تقول الحركة غير المتحرّك والاسود غير السواد ؟ امتنع من ذلك وقال : قولى في الجسم متحرّك الخبارُ عن جسم وحركة ٥٠

<sup>(</sup>۱) والاكوان : في الاصول : والالوان (۳) الذات : في الفرق ص ١٢٢ : ولا يفعل الحيوان عنده فعلين مختلفين (٤) وكان : وقال س (١٥) متحرك : المنع متحركا د ق س | اخباراً ق | جسم : الجسم ح (١٢٩) راجم ص ٢٢٥)

فلا يجوز ان اقول الحركة غير المتحرّك اذ كان قولى متحرّك إخباراً عن جسم وحركة ولكن اقول الحركة غير الجسم

وقال قائلون من اصحاب الطبائع ان الاجسام كلها من اربع طبائع حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة وان الطبائع الاربع اجسام ولم 'يثبتوا اشياء الا هذه الطبائع الاربع، وانكروا الحركات وزعموا ان الالوان

٦ والطعوم والاراييح هي الطبائع الاربع

وقال قائلون منهم ان الاجسام من اربع طبائع واثبتوا الحركات ولم 'يثبتوا عرضًا غيرها وثبَّتُوا الالوان والاراييح من هذه الطبائع

وقال قائلون : الاجسام من اربع طبائع وروح سابحة فيها وانهم لا يعقلون جسمًا الا هذه الحنسة الاشياء، واثبتوا الحركات اعراضًا

وقال قائلون بابطال الاعراض والحركات والسكون واثبتوا ١٢ السواد وهو عين الشيء الاسود لا غيره وكذلك البياض وسائر الألوان وكذلك الحلاوة والحموضة وسائر الطعوم، وكذلك قولهم في الارابيح و في الحرارة أنها عين الشيء الحار لا غيره وكذلك قولهم ١٠ في الرطوبة والبرودة واليبوسة وكذلك قولهم في الحياة انها هي الحيّ .

<sup>(</sup>١) أذ: في الأصول: أذا | اخباراً: في الأصول: أخبار : m= (Y) الجسم - | غير الجسم : غير المتحرك ق غير س ح ﴿ ٤) وَانَ : قَانَ سَ الْأَرْبِعِ : محذوفة في ح (٦) هي : هو س ح (١٠) واثبتوا : فاثبتوا ح (١٢) عين : في الاصول : غير والكلمة مضروب عليها في ق (١٤) لا غيره : محذوفة في ق س ح (١٥) الرطوبة واليبوسة والرودة ح

وهؤلاء منهم من 'يثبت حركة الجسم وفعله غيره ومنهم من لا 'يثبت عرضًا غير الجسم على وجه من الوجوه

و حكى عن بعض اهل التثنية من «المنانية» انهم يزعمون ان الاجسام » من اصلين وان كل واحد من الاصلين من خمسة اجناس: من سواد وبياض وصفرة وخضرة وحمرة وانهم لا يعقلون جسمًا الا ما كان كذلك وانهم دانوا بابطال الاعراض

و حكى عن بعض اهل التثنية من « الديصانية » انهم ثبّتوا الاجسام من اصلين وانهم زعموا ان احد الاصلين سوادُ كله والآخر بياضُ كله وان النور هو البياض وارف الظلام هو السواد وان سائر الالوان همن هذين اللونين وانما اختلفت الالوان فصار منها صفرة وحمرة وخضرة لاختلاف امتزاج هذين اللونين وانهم انكروا الاعراض

فاما « ابو عيسى الورّاق » فانه حكى ان من اهل التثنية من 'يثبت ١٠ الاعراض من الحركات والسكون وسائر الافعال غير الاجسام، وان منهم من يزعم انها صفات الاجسام لا هى الاجسام ولا غيرها ، وان منهم من نفاها وابطلها وزعم انه لا حركة ولا سكون ولا فعل غير الاصلين ١٠

واختلفوا في اللون هل هو الطعم ام غيره وهل الطعم هو الرائحة ام هو غيرها

 <sup>(</sup>۷) الدیصانیة : اهل الدیصانیة س (۱۰) اختلف ق س ح
 منهم : ومنهم ق (۱۷) ام هو د ام ق س ح
 مقالات الاسلامین ۲۳

فقال قائلون: اللون هو الطعم وهو الرائحة وهو الصوت والجوت وكذلك قولهم فى السمع والبصر والذائق والشامّ، وهؤلاء مهم « الديصانية »

وقال قائلون: اللون غير الطعم و [ الطعم ] غير الرائحــة والرائحة غير الجوّ والجوّ غير الصوت، وهذا قول أكثر اهل النظر

واختلف الذين اثبتوا الحركات اعراضًا غير الاجسام في الحركات هل هي مشتبهة ام لا وهل هي جنس واحد ام اجناس كثيرة ام ليست باجناس

و فقال « ابو الهذيل » : الحركة لا يجوز ان تشبه الحركة وكذلك العرض لا يجوز ان يشبه العرض لأن المشتبهين يشتبهان باشتباه ولكن قد يقال ان الحركة شبه الحركة ، وزعم ان الانسان يقدر على حركة ما وسكون فان فعل الحركة في الوقت الثاني من وقت قدره (؟) وفعل معها كونًا يمنة فهي حركة يمنة وان فعل معها كونًا يسرة فهي حركة يسرة، وكذلك القول في سائر الجهات لأنًا اذا قلنا : حركة يمنة فقد وكذلك الحركة وكونًا يمنة ، وكذلك اذا قلنا الحركة يسرة فانما ثبتنا الحركة [و] كونًا يسرة

<sup>(</sup>۱) وهى الصوت ل ولعله الصواب (٥) والجو: ساقطة من س (١٠) المشتبهين د الشبيهين ق س الشبهين ح (١٠) قدره : كذا فى النسخ كلها ولعله قدرته (١٣) كونا يمنة : فى الاصول كونها بمنة | كونا يسرة : كونها يسرة ق (١٥) وكونا : وكونها ق | ثبتنا : ثبت ح وكونها ق | ثبتنا : ثبت ح (٢-١٦) راجع ص ٢٣٧ : ٤

والحركات عنده غير الاكوان والمماسّات وكذلك السكون عنده غير الاكوان والمماسّات ، ولم يكن يزعم انه قادر ان يفعل فى الوقت الاقل حركات فى الثانى وانما يقدر على حركة وسكون فأى الاكوان تفعله وهى (؟) الثانى فالحركة حركة فى تلك الجهة مع الكون ، ولم يكن يجعل حركة خلافًا لحركة وكان ايضًا لا يزعم ان الاعراض لا تختلف لان المختلف باختلاف يختلف عنده ، وكان لا يزعم ان الحلاف ماكان الشيئان به مختلفين وكذلك الوفاق ماكانا به متّفقين ، وكان يزعم ان شيئًا بنفسه او يشبهه ويوافقه بنفسه وكان لا يقول البارئ مخالف للعالم

وقال البرهيم النظّام : حركات الانسان وافعاله كلها جنس واحد وان الحركات هي الاكوان وان الجنس الواحد لا يفعل شيئين متضادَّ بن كما لا يكون بالنار تبريد وتسخين ، وزعم ان ١٠ التصاعد من جنس الانحدار والتيامن من جنس التياسر والطاعة من جنس المعصية والكفر من جنس الايمان والصدق من جنس الهكذب

<sup>(</sup>۲) غير : عين ح (۳) فاى د فان ق س ح (٤) وهى : كذا فى الاصول كلها ولعل الصواب \* فى \* او ان شيئا ساقط من المثن (٨) يخالف شيئا : يخالف شيء س ق (٩) مخالف للعالم : يخالف العالم س (١٢) وتسخين : ولا تسخين س ق ج | فزعم د

وقال قائلون: الحركات اجناس وانها متضادّات والتيامن ضدة التياسر والقيام ضدّ القعود والتقدّم ضدّ التأخّر والتصاعد ضدّ الانحدار، وان هذه المتضادّات من الاعراض مختلفة فمنها ما يختلف بنفسه كالسواد والبياض ومنها ما يختلف [ لعلة هي غيره ك... ومنها ما يختلف ] لا لنفسه ولا لعلة هي غيره كالتيامن والتياسر وما اشبه ذلك ، وان الحركة والسكون في الثاني وحركات مختلفات متضادات على البدل

وقد تكون الطاعة عند هؤلاء القائلين من جنس المعصية كالحركتين ه فى الجهة الواحدة يؤمر باحداها فتكون طاعة و'ينهى عن الاخرى فتكون معصية فقد تكون الطاعة من جنس المعصية وقد تكون ضدها كالحركتين فى جهتين مختلفين، وقد يفعل الفاعل الواحد افعالاً متضادة قالم

وزعم صاحب هذا القول ان الاعراض تشتبه بانفسها كالسوادين والبياضين وانها تتفق بانفسها وان الجواهر مشتبهة بانفسها وكذلك مر الاعراض المختلفة تختلف بانفسها كالسواد والبياض

<sup>(</sup>٣) وان : فان س ح فمنها : فقيها د ق ح والكلمة ساقطة من س (٤) ما يختلف : ما لا يختلف د | [] : قابل ص ٧٥٣ : ١٠-١٤ لنفسه : بننسه د (٦) هي الأكوان د والاكوان ق س ح ولعله هما الاكوان (؟) | وان لانسان : فان الانسان ق س فان الانسان يقدر ان يفعل السكون والاكوان وان الانسان ح (٩) باحدهما ق س (١٤-١٥) وانها . . . والبياض : ساقطة من ق

<sup>(</sup>١-١) راجع ص ٢٣٧: ٥-٧

وكان يزعم مرّةً ان الذهاب يمنه من جنس الذهاب يمنه مُم رجع عن هذا وزعم ان الذهاب يمنه أذا كان فى مكان فهو ضد الذهاب يمنه عنه أذا كان فى مكان فهو ضد الذهاب يمنه أن يمنه فى مكان آخر لأن الكون فى مكان يضاد الكون فى غيره ، وكان لا يُثبت متّفقين مشتبهين يتّفقان بغيرها وأنما يتفق المتّفقان بانفسهما وكذلك المشتبهان ، وهذا قول « محمد بن عبد الوتهاب الجبّائي »

وزعم بعض المتكلمين ان الاعراض تشتبه بغيرها وان الاعراض تختلفة بانفسها والاجسام تختلف بغيرها، وهذا قول البغداذيين الخياط، وغيره

وزعم البغداذيون من المعتزلة ان الطاعة لا تكون من جنس المعصية وان الكفر لا يكون من جنس الايمان وان الحركة لا تكون من جنس السكون

وقال «حسين النجّار » ومن قال بقوله ان الاشياء المحدثات كلهــا ١٢ مشتبهة في باب الحدث متفقة فيه اجسامها واعراضها وانه لا يشبه المخلوق الا مخلوق لأنه لو جاز ان يشبه المخلوق ما ليس بمخلوق لجاز ان يشبه الحالق ما ليس بخالق

واختلف المتكلمون في معنى الحركة والسكون واين محلّ ذلك في الجسم هل هو في المكان الاول او الثاني

 <sup>(</sup>١) جنس ; في الاصول كانها : جهة | يمنة : يسرة ق (٦) الاعراض ... وان : ساقطة من د (٨) الحياط وغيره : الحياة وغيرها ق س ح

فقال قائلون: معنى الحركة معنى الكون والحركات كلها اعتمادات ومنها انتقال ومنها ما ليس بانتقال، والقائل بهذا القول النظام، وزعم ان الجسم اذا تحرّك من مكان الى مكان فالحركة تحدث في الاول وهى اعتماداته التي توجب الكون في الثاني وان الكون في الثاني هو حركة الجسم في الثاني

وكان « محمد بن شبيب » يُثبت الحركة والسكون ويزعم انهما الاكوان وان الاكوان منها حركة ومنها سكون وان الانسان اذا تحرك الى الشانى فاعتماده في المكان الاول الذي يوجب الكون في الثانى ونقلة وزوال (؟) اذا صار الجسم الى الثانى لأن اهل اللغة لم يُسمتُوا الجسم زائلاً منتقلاً متحركاً عن الاول الا اذا صار الى المكان الثانى فالمعنى حدث فيه وهو في المكان الاول وستمى زوالاً في حال كونه في المكان الثانى حدث فيه وهو في المكان الاول وستمى زوالاً في حال كونه به ، وقد يكون الكون في المكان الثانى حركةً ويكون سكونًا ، فان به ، وقد يكون الكون في المكان الثانى حركةً ويكون سكونًا ، فان كان حركةً اوجب كونًا في المكان الثالث وكان سكونًا في الثانى (؟)

<sup>(</sup>۳) الى مكان : كذا صححنا وفي الاصول كلها : الحركات | الاول د اول ق س ح (۷) حركة : حركات ح (۸) الذى : للني د (۹) في اثناني ونقلة الخ : لعله في الثاني حركة ونقله الخ (؟) (۱۰) منتقلا د مستقلا س ق ح (۱۰\_۱۱) المكان الثاني . . . وهو في : ساقطة من ق س ح (۱۱) وكان سكونا في الثاني : لعله وان كان سكونا في الثاني (؟؟)

<sup>(</sup>٣) فالحركة الخ : راجع الفرق ص ١٤٤

وقال «معمّر»: معنى السكون انه الكون ولا سكون الاكون ولاكون الاسكون

وقال « ابو الهذيل » : الحركات والسكون غير الاكوان والمهاسّات ، ه وحركة الجسم عن المكان الاول الى الثانى تحدث فيه وهو فى المكان الثانى فى حال كونه فيها وهى انتقاله عن المكان الاول وخروجه عنه ، وسكون الجسم فى المكان هو لَبُثُه فيه زمانين فلا بُدّ فى الحركة ، عن المكان من مكانين وزمانين ولا بُدّ للسكون من زمانين

وقال «عبّاد»: الحركات والسكون مماسّاتٌ وزعم ان معنى حركة معنى زوال

ر وقال « بشر بن المعتمر » الحركة تحدث لا فى المكان الاول ولا فى الثانى ولكن تِحرَّك بها الجسم عن الاول الى الثانى

ر وكان والجبّائي، يزعم ان الحركة والسكون اكوان وان معنى الحركة ١٠ معنى الزوال فلا حركة الا وهى زوال وانه ليس معنى الحركة معنى الانتقال وان الحركة المعدومة تُسمّى زوالاً قبل كونها ولا تُسمّى انتقالاً فقلت له: فلم لا تُثبت كل حركة انتقالاً كما تُثبت كل حركة ١٠

و فقلت له : فَلِمْ لَا تُلْبِتُ كُلُ حَرِيَّةُ النَّفَالَا ۚ كَا تَلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَانَ مَعْلَقًا بِسَقْفَ فَحَرَّكُهُ السَّانَ وَإِلَّا الَّهَ حَبِلاً لُو كَانَ مَعْلَقًا بِسَقْفَ فَحَرَّكُهُ السَّانَ

<sup>(</sup>ه) فيها :في الفرق : لانها اول كون في المنكان الثانى ، ولعل الصواب : فيه الا ان يكون الضمير راجعا الى الحركة (١٢) ان الحركة ح ان الحركات د ق س ، راجع ص٥٣:٥-٦ (١٦) حبلاً : رحلا ح

<sup>(</sup>٣-١٤٤ ص ١٤٤) راجع الفرق ص ١٤٤

لقلنا: زال واضطرب وتحرّك ولم نقل انه انتقل ، فقلت له : ولِمَّ لا يقال انتقل فقلت له : ولِمَّ لا يقال انتقل فى الجو كما قيل تحرّك وزال واضطرب (؟) فلم يأت " بشى، يوجب التفرقة

واختلف المتكلمون فيما يوصف به الشيء: لنفسه يوصف او لعلّة وفي الطاعة حسنت لنفسها او لعلّة

ت فقال قائلون: كل معصية كان يجوز أن يأم الله سبحانه بها فهى قبيحة للنهى، وكل معصية كان لا يجوز أن يبيحها الله سبحانه فهى قبيحة لنفسها كالجهل به والاعتقاد بخلافه، وكذلك كل ما جاز أن لا بأم الله سبحانه فهو حسن للام به وكل ما لم يجز الا أن يأم به فهو حسن للام النظام،

وقال « الاسكافى » فى الحسن من الطاعات حَسَنُ لنفسه والقبيح الضّا قبيح لنفسه لا لِعِلّة ، واظنُّه كان يقول فى الطاعة انها طاعة لنفسها وفى المعصية انها معصية لنفسها

وقال قائلون: الطاعة أنما سُمّيت طاعةً لله لأنه أص بها لا لنفسها مع وقال قائلون: الطاعة لله أنما هي طاعة له لانه ارادها والمعصية سُمّت معصةً له لانه كرهها

<sup>(</sup>٢) قبل : يقال ح (٧) لا يجوز : بجوز ح | يبيحها : يقبحها ح (٩) يام، الله . . . الا ان : سناقطة من ق س ح

وقال قائلون : كل ما يوصف به الشيء فلنفسه وُصف به وانكروا الاعراض والصفات

وقال قائلون : كل ما وُصف به الشيء فأعـا وُصف به لمعنَّى هو ٣ صفة له ، وهو قول « ابن كلاب » وكان يقول : كل معنَّى وُصف به الشيء فهو صفة له

وقال قائلون: ما وُصف به الشيء قد يكون لنفسه لا لمعنى كالقول تسوادٌ وبياضٌ وكالقول في القديم انه قديم عالم وقد يكون لعلة كالقول متحرّكُ ساكنُ من غير ان تكون الحركة صفة له او السكون، وثبتوا ان الصفات هي الاقوال والكلام كقولنا ، عالم قادرُ فهي صفات اسماء وكالقول يَعلَمُ ويَقدرُ فهذه صفات لا اسماء وكالقول شيءٌ فهذا اسم لا صفة

وقال قائلون: قد يوصف الشيء بصفة لنفسه كقولنا سَوادُ ١٢ وبياضُ وقد يوصف لعلّة كقولنا مُتحرّكُ ساكنُ وقد يوصف لا لنفسه ولا لعلّة كقولنا مُحدَثُ

<sup>(</sup>۱) يوصف : كذا في الاصول ولعله وصف (٦-٣) ما . . . قائلون : ساقطة من ح (٧) عالم : وعالم ح (٨) ساكن : وساكن ح (٩) وثبتوا د ق ويسوا س ويثبتون ح وكدا كان ناسخ د قد كتب ثم ضرب عليها وكتب ما اثبتناه (١٠) وكالقول ... لا اساء : ساقطة من د (١٢ و ١٣ و ١٤) كقولنا ح كقوله د س ق (١٠) لعلة . . . ولا : ساقطة من ح

واختلف الناس في الاعراض هل تبقي ام لا

فقال قائلون: الاعراض كلها لا تبقى وقتين لأن الباقى انما وقال بيكون باقية بانفسها لأن المحون باقية بانفسها لأن هذا يوجب بقاءها فى حال حدوثها ولا يجوز ان تبقى ببقاء يحدث فيها لانها لا تحتمل الاعراض، والقائل بهذا «احمد بن على الشطوى » و علم بن عبدالله بن مملك الاصبهانى »، وقال به «ابو القسم البلخى » و علم بن عبدالله بن مملك الاصبهانى »، وزعم هؤلاء ان الالوان والطعوم والاراييح والحياة والقدرة والعجز والموت والكلام والاصوات اعراض وانها لا تبقى وقتين وهم يثبتون والموت والكون والمحاض كلها ويزعمون انها لا تبقى زمانين

وقال قائلون انه لا عرض الا الحركات وانه لا يجوز ان تبقى، والقائل بهذا «النظام»

وقال « ابو الهذيل » : الاعراض منها ما يبقى ومنها ما لا يبقى والحركات كلها لا تبقى والسكون منه ما يبقى ومنه ما لا يبقى ، وزعم ان سكون اهل الجنّة سكون باق وكذلك اكوانهم وحركاتهم منقطعة

<sup>(\$)</sup> يوجب: ساقطة من د | ببقاء يحدث ح بحدث د س ق (ه) الشطوى: الشظوى ح ، راجع كتاب المنية والامل لاحمد بن يحيى بن المرتضى طبع حبدراباد ص \$ه (٦) وقال به ح وقال د س ق (٩) انها لا : الا ق

<sup>(</sup>۱) راجع اصول الدين ص ٥٠-٥٠ وشرح المواقف ه ص ٣٧- ٥ و٦ ص ١٨٣ (١١-١٠) راجع اصول الدين ٥٠ (١٢ـص٥٩:٥) راجع كتاب الانتصار ص ١٢ واصول الدين ص ٥٠-٥١ والملل ص ٣٥

متقضّية لها آخرُ ، وكان يزعم ان الالوان تبقى وكذلك الطعوم والاراييح والحياة والقدرة تبقى [ببقاء] لا فى مكان ، ويزعم ان البقاء هو قول الله عن وجل للشىء أبقَه وكذلك فى بقاء الجسم وفى بقاء كل ما يبقى من الاعراض ، وكذلك كان يزعم ان الآلام تبقى وكذلك اللذّات فالام الهار النار باقية فيهم ولذّات اهل الجنّة باقية فيهم -

وكان ، محمد بن شبيب ، يزعم ان الحركات لا تبقى وكذلك ٦ السكون لا يبقى

وكان محمد بن عبد الوسماب الجُبّائي ، يقول: الحركات كلها [لا] تبقى والسكون على ضربين: سكون الجماد وسكون الحيوان فسكون الحي المباشر ، الذي يفعله في نفسه لا يبقى وسكون الموات يبقى ، وكان يقول ان الالوان والطعوم والاراييح والحياة والقدرة والصحة تبقى ويقول ببقاء اعراض كثيرة ، وكان يقول ان كل ما فعله الحي في نفسه مباشراً من الاعراض لا فهو غير باق ، وكذلك يقول ان الباقى من الاعراض يبقى لا ببقاء وكذلك يجيز بقاء الكلام وقال قائلون في الاجسام انها تبقى لا ببقاء وكذلك يجيز بقاء الكلام وقال قائلون في الحركة انها لا يجوز ان تبقى ولا يجوز ان تعاد وقال «ضرار بن عمرو » و « الحسين بن محمد النجار » ان الاعراض وقال « ضرار بن عمرو » و « الحسين بن محمد النجار » ان الاعراض

(٤) وكدلك كان: وكان س (١٢) ببقاء: سي ق س

<sup>(</sup>٧-٦) راجع اصول الدين ص ٥١ (٨-٥١) راجع اصول الدين ص ٥١ وشرح الواقف ٥ ص ٣٩-٣٣ و ٦ ص ١٨٣-١٨٥ (٢١-٣:٣٠) في اصول الدين ص ٥١ : وقال طرار والنجار الاعراض التي هي ابعاض الجسم عندها باقية وما سواها من الاعراض يستحيل بقاؤه ، وراجع ايضا ص ٥٠٠ وص ١٠٠ من هذا الكتاب

التي هي غير الاجسام يستحيل ان تبتي زمانين ، وكان « ضرار » و « الحسين النجّار » يقولان : البقاء للجسم الذي هو ابعاض منها ؟ كذا ومنها كذا

وكان « النجّار » 'ينكر بقاء الاستطاعة لأنها ليست بداخلة فى جملة الجسم وهى غيره ويستحيل ان يكون فى غيرها لأنه يستحيل ان يبقى الشيء ببقاء فى غيره

وقال " بشر بن المعتمر " : السكون يبقى ولا يتقضّى الا بأن يخرج الساكن منه الى حركة وكذلك السواد يبقى ولا يتقضّى الا بأن يخرج منه الاسود الى ضدّه من بياض او غيره وكذلك فى سائر الاعراض على هذا الترتيب

واختلفوا هل تفني الاعراض ام لا :

الاعراض كلها لا يقال انها تفنى لأن ما جاز ان يفنى جاز ان يبتى ، وقال قائلون : هى تفنى بمعنى تُعدَم ، وقال قائلون : هى تفنى بمعنى تُعدَم ، وقال قائلون : ما يجوز ان يبتى منها يجوز ان يفنى وما لا يجوز ان يبتى منها .
 الا يجوز ان يفنى

<sup>(</sup>٩٧ ) يتقضى : سفصا د (٩) الاسود : كذا صححنا وفى الاصول كلها : الانسان (١٣) مى : انها ح | تعدم : انها تعدم -

واختلفوا هل لها بقاء ام لا :

فقال قائلون : تبقى ببقاء الجسم ، وقال قائلون : تبقى لا ببقاء ، وقال قائلون : تبقى لا ببقاء ، وقال قائلون : تبقى [ببقاء] لا فى مكان واختلفوا فى فنائها :

فقال قائلون: تفنى بفناء لا فى مكان، وقال قائلون: تفنى بفناء في غيرها والسواد فناءُ للبياض اذا حدث بعده، وقال قائلون: تفنى لا بفناء

واختلف الناس في رؤية الاعراض والاجسام

والالوان والاجتماع والافتراق والقيام والقعود والاضطجاع، والالوان والاجتماع والافتراق والقيام والقعود والاضطجاع، وان الانسان يرى الحركة اذا رأى الشيء متحركاً ويرى السكون اذا رأى الشيء ساكنًا برؤيته له ساكنًا، وكذلك القول في الالوان والاجتماع ١٠ والافتراق والقيام والقعود والاضطجاع، وكل شيء اذا رأى الراءى الجسم عليه فرق بينه وبين غيره اذا كان على غير تلك المنظرة وفرق بينه وبين غيره اذا كان على غير تلك المنظرة وفرق بينه وبين غيره اذا كان على غير تلك المنظرة وفرق بينه

وكان يزعم ان الانسان يلس الحركة والسكون بلسه للشيء

<sup>(</sup>٥) تَغنى بِفناء لا : فنائها لا ق س ح (٩) الاجسام : ان الاجسام ق (١١) وان الانسان : والانسان ق (١٥) منظرة : تلك المنظرة س

<sup>(</sup>٨) راجع شرح الواقف ٦ ص ١٨٥

متحركًا او ساكنًا لانه قد يفرق بين الساكن والمتحرك بلسه له ساكنًا ومتحركًا كما يفرق بين الساكن والمتحرك برؤيته لاحدها ساكنًا و ولا خر متحركًا، وكذلك كل شيء من الاجسام اذا لمسه الانسان فرق بينه وبين غيره مما ليس على هيئته بلسه اياه فهو يلس ذلك العرض، وكان يزعم ان الالوان لا تُلمَس لأن الانسان لا يفرق بين الاسود والابيض باللمس

وكان « الجبّائي » يوافقه في رؤية الاجسام والاعراض وكان يخالفه في لمس الاعراض

وكان بعض اهل الكلام 'ينكر ان يكون الانسان يلمس الحرارة
 والبرودة ويزعم انه يجدها لا بأن يلسها

ر وقال والنظام و الاعراض محال ان ثرى وانه لا عرض الا الحركة ومحال ان يرى الانسان الا الالوان والالوان اجسام ولا جسم يراه الراءى الالون

ر وقال «عبّاد بن سلمان»: الاعراض لا يُرنى ولا يرى الراءى

(۱-۲) ساکنا ومتحرکا: متحرکا وساکنا د ساکنا او متحرکا ح (۲) المتحرك والساکن د (۷) رؤیة : رؤیته ق ح والساکن د بان لا ق س ح (۱۲) اجساما د س ق (۱۳-۱۹) الراءی . . . ولا بری : ساقطة من س (۱۳) لون : الالوان د ق

(٧-٨) راجع شرح المواقف ٦ ص ١٨٦-١٨٦

الا الاجسام ولا يُزى الا وهو ذو جهات وانكر ان يرى احد لونًا او حركةً او سكونًا او عرضًا

وقال قائلون: الاجسام لا يُرنى ولا يُرنى الا لون والالوان ، اعراضٌ ، وهو « ابو الحسين الصالحي ، ومن قال بقوله

وقال قائلون : يُرْی اللون والملوّن ولا <sup>ن</sup>رای الحرکات والسکون وسائر الاعراض

وقال «معمّر»: أنما تُدرَكُ اعراض الجسم فاما الجسم فلا يجوز ان يُدرَك

واختلف الناس فى خلق الشيء هل هو الشيء ام غيره فقال «ابو الهذيل»: خلق الشيء [الذي] هو تكوينه بعد ان لم يكن هو غيره وهو ارادته [له] وقوله له: كن ، والحلق مع المخلوق فى حالة وليس بجائز ان يخلق الله سبحانه شيئًا لا يريده ولا يقول له كن ، وثبت ١٠ خلق العرض غيره وكذلك خلق الجوهم ، وزعم ان الحلق الذي هو ارادة وقول لا في مكان ، وزعم ان التأليف هو خلق الشيء مؤلّفًا وان الطول هو خلق الشيء طويلاً وان اللون خلقه له ملوّ نًا ، وابتداء الله ه ١٠

<sup>(</sup>۱) وهو: لعله ما هو (۳) الالون: الالوان ق س (٥) الحركات: الحركة س (١١) ارادته ح وفي الموضع اثر حك وفي د اماديه وفي ق س ان ردسه ولعله ارادة الله (١٢) يريده: يراد ح برب س ق | وثبت: وثبت ان ق س ح (١٥) له: لعلها زائدة

الشيء بعد ان لم يكن هو خلقه له وهو غيره واعادته له غيره وهو خلقه له بعد فنائه ، وارادة الله سبحانه للشيء غيره وارادته للايمان غير امره به ، وكان 'يثبت الابتداء غير المبتدأ والاعادة غير المعاد والابتداء خلق الشيء اول مرة والاعادة خلقه مرة اخرى

وقال « هشام بن عمرو الفُوَطى » : ابتداء الشيء مما يجوز ان يعاد عمره وابتداؤه مما لا يجوز ان يعاد ليس بغيره والارادة المراد

وكان «عبّاد بن سليمان » اذا قيل له : أتقول ان الحلق غير المخلوق ؟
قال : خطأ ان يقال ذلك لأن المخلوق عبارة عن شيء وخلق ، وكان
به يقول : خلق الشيء غير الشيء و لا يقول الحلق غير المخلوق ، وكان
يقول ان خلق الشيء قول كما كان يقول ابو الهذيل و لا يقول
ان الله قال له كُنْ كما كان ابو الهذيل يقول

رم، وحكى و زرقان ، عن و معمّر، انه كان يزعم ان خلق الشيء غيره وللخلق خلقُ الى ما لا نهاية له وان ذلك يكون فى وقت واحد معًا وحكى عن و هشام بن الحكم، ان خلق الشيء صفةُ له لا هو مه و لا غيره

وقال « بشر بن المعتمر » : خلق الشيء غيره والخلق قبل المخلوق وهو الارادة من الله للشيء

<sup>(</sup>هو٦) مما : في النسخ : لما (ه) القرطى د (٧) القول : تقول د | المخاوق : مخاوق ق (١٤) وحكى عن : وحكى د ق س | ان : انه د | لا هو : لا هى ق (١٢) راجع اصول الدين ص ٢٣١ : ١٤- والملل ص ٤٧ (١٤) راجع ص ٥٥

واختلف الناس في المعانى القائمة بالاجسام كالحركات والسكون وما اشبه ذلك هل هي اعراض او صفات.

فقال قائلون: نقول انها صفات ولا نقول هى اعراض، ٣ ونقول هى معان ولا نقول هى الاجسام ولا نقول غيرُها لأن التغاير يقع بين الاجسام، وهذا قول « هشام بن الحكم »

وقال قائلون: هى اعراضُ وليست بصفات لأن الصفات هى آ الاوصاف وهى القول والكلام كالقول: زيدٌ عالمُ قادرُ حَيُّ، فاما العلم والقدرة والحياة فليست بصفات وكذلك الحركات والسكون ليست بصفات

واختلفوا لِم سُمَيت المعانى القائمة بالاجسام اعراضًا فقال قائلون: سُمَّيت بذلك لأنها تعترض فى الاجسام وتقوم بها، وانكر هؤلاء ان يوجد عرض لا فى مكان او يحدث عرض لا فى ١٢ جسم، وهذا قول «النظام» وكثير من اهل النظر

وقال قائلون: لم تُسمَّ الاعراض اعراضًا لأنها تعترض فى الاجسام لأنه يجوز وجود اعراض لا فى جسم وحوادث لا فى مكان كالوقت ١٠ والارادة من الله سبحانه والبقاء والفناء وخلق الشيء الذى هو قول وارادة من الله تعالى ، وهذا قول « إلى الهذيل »

<sup>(</sup>٤) الاجسام ولا: اجسام لا ق (٨) وليست س (١٣-١٣) لا في جسم ح في جسم د س ق (١٥) يجوز : كدا في ح بين السطرين والكلمة ساقطة من سائر الأصول (١٦) من الله تعالى: محذوفة في د ق س

وقال قائلون: انما سُمّيت الاعراض اعراضًا لأنها لا لبث لها وان هذه التسمية انما أخذت من قول الله عن وجل: قالوا هذا غارض مم مُمطِرُنًا (٤٦:٤٢) فسمّوه عارضًا لأنه لا لبث له وقال: تريدون عرض الدنيا (٨: ٢٧) فسمّى المال عرضًا لأنه الى انقضاء وزوال وقال قائلون: سُمّى المرض عرضًا لأنه لا يقوم بنفسه وليس وقال قائلون: سُمّى العرض عرضًا لأنه لا يقوم بنفسه وليس

وقال قائلون: سُمّيت المعانى القائمة بالاجسام اعراضًا باصطلاح من اصطلح على ذلك من المتكامين فلو منع هذه التسمية مانع لم نجد عليه حجّة من كتاب او سنّة او اجماع من الامّة واهل اللغة ، وهذا قول طوائف من اهل النظر منهم « جعفر بن حرب ،

وكان عبد الله بن كُلاّبُ للمتحى المعانى القائمة بالاجسام اعراضًا ١٢ ويسميها اشياء ويسميها صفات

واختلفوا فى قلب الاعراض اجسامًا والاجسام اعراضًا فقال قائلون منهم «حفص الفرد» وغيره : جائزٌ ان يقلب الله ١٠ الاعراض اجسامًا والاجسام اعراضًا لأنه خلق الجسم جسمًا والعرض عرضًا وأنما كان العرض عرضًا بأن خلقه الله عرضًا وكان الجسم

 <sup>(</sup>۲) قالوا: محذوفة في ق س ح (٤) لانه: لا د (۷) سميت: سمى د
 (٤) الفرد: القرد ق ح

جسمًا بأن خلقه الله جسمًا فجائز ان يكون الذى خلقه الله عرضًا يخلقه جسمًا والذى خلقه جسمًا يخلقه عرضًا وكذلك زعم ان الله خلق اللون لونًا والطعم طعمًا وكذلك قوله فى سائر الاجناس وان الاشياء \* انما هى على ما هى عليه بأن خُلقت كذلك وان الانسان لم يفعل الاشياء على ما هى عليه ولم تكن على ما هى عليه بأن فعلها كذلك

وقال اكثر اهل النظر بانكار قلب الاعراض اجسامًا والاجسام ا اعراضًا وقال: ذلك محال لأن القلب أنما هو رفع الاعراض وإحداث اعراض والاعراض لا تحتمل اعراضًا واعتلّوا بعلل كثيرة

وقال كثير من الذين لم يقولوا بجواز قلب الاعراض منهم الجُبَائى ، : ٩ لا نقول ان الله خلق الجوهم جوهماً واللون لونًا والشيء شيئًا والعرض عرضًا لأن الله يعلمه جوهماً قبل ان يخلقه وكذلك اللون يعلمه لونًا قبل ان يخلقه ، وكذلك قوله فيما شمّى به الشيء قبل كونه

و قال قائلون من المعتزلة وغيرهم ان الله تعالى خلق الجوهم جوهما واللون لونًا والشيء شيئًا والحركة حركة ولو لم يخلق الجوهم جوهما ويحدثه جوهما لكان قديمًا جوهما فلما استحال ذلك صح انه خلقه ١٥ جوهما ولو لم يخلقه جوهما لكان جوهما لم يكن الجوهم بالله كان جوهما

<sup>(</sup>۱) خلفه الله : خلفه س (٤) خلفت : خلفه د (۷) الاعراض : لعله اغراض

## واختلف الناس في المعانى

فقـال قائلون ان الجسم اذا سكن فأنما يسكن (؟) لمعنى هو ٣ الحركة لولاه لم يكن بأن يكون متحرّكًا اولى من غيره ولم يكن بأن يتحرُّكَ في الوقت الذي يتحرُّكُ [ فيه ] اولى منه بالحركة قبل ذلك ، قالوا : وإذا كان ذلك كذلك فكذلك الحركة لولا معنى ٦ له كانت حركةً للمتحرّك لم تكن بأن تكون حركةً [له] اولى-منها ان تكون حركةً لغيره ، وذلك المعنى كان معنى لأن كانت الحركة حركةً للمتحرَّكُ لمعنَّى آخر وليس للمعانى كل ولا جميع وانهـا تحدث ٩ في وقت واحد، وكذلك القول في السواد والبياض وفي أنه سـواد لجسم دون غيره وفي انه بيـاض لجسم دون غيره، وكذلك القول في مخـالفة السواد والبياض وكذلك القول في ســائر الاجناس ١٢ والاعراض عندهم ، وان العرضين اذا اختلفا او اتَّفقا فلا بدّ من اثبات معان لا كل لها ، وزعموا ان المماني التي لا كل لها فعلٌ للمكان الذي حَلَّتُه ، وكذلك القول في الحيِّ والميِّت اذا اثبتناه حيًّا وميّيًا ١٠ فلا بدَّ من اثبات معانِ لا نهاية لها حاَّت فيه لان الحياة لا تكون حياةً

<sup>(</sup>۲) سكن فانما يسكن : لعله تحرك فانما بحرك او ان شيئا سقط من المتن (٣) ولم : ولو لم ق (٤) منه بالحركة : ساقطة من ق س ح (٥) واذا : فاذا س ح (٥-٦) لولا معنى له : معنى له لولاه ح (٧) كانت حركة د كانت الحركة ق س ح (١٣) سواد لجسم ح سواد بجسم د س ق | بياض لجسم ح بياض للجسم د س ق (١٣) وان : فان ح | او : و س ق (١٣) التي لا كل لها : في الاصول : التي لا كل فيها (١٤) اثبتناه : في الاصول : انشاه

<sup>(</sup>۱) العماني : راجع كتتاب الانتصار ص ٥٥ والفرق ص ١٣٨ والفصل ٥ ص ٤٦ واللل ص ٤٦

وقال « ابرهيم النظام » : الحلق من الله سبحانه الذي هو تكوين هو المسكون وهو الشيء المخلوق ، وكذلك الابتداء هو المبتدأ والاعادة هي المماد ، والارادة من الله سبحانه تكون ايجاداً للشيء وهي الشيء » وتكون امراً وهي غير المراد كنحو ارادة الله للايمان هي امره به وتكون حكمًا وإخباراً وهي غير المحكوم والمخبر عنه وكان (؛) ارادة الله سبحانه السيحانه السيمة القيامة يمني انه حاكم بذلك نحبر به ، والابتداء ٦ هو المبتدأ والاعادة هي المعاد وهي خلق الشيء بعد اعدامه وقال «الجبّائي » : الحلق هو المخلوق والارادة من الله غير المراد وفعل الانسان هو مفعوله واراداته غير مراده ، وكان يزعم ان ٩ ارادة الله سبحانه للايمان غير امره به وغير الايمان وارادته لتكوين الشيء غيره

واظُنَ ان ُمثبَّا ثبّت الحلق هو المخلوق والاعادة غير المُعاد ٢٠ واختلف الذين قالوا ان خلق الشيء غيره في الحلق هل هو مخلوق ام لا

ر فقـال « ابو موسى المردار » ان الحلق غير المخلوق والحلق مخلوق ١٠ في الحقيقة وليس له خلق

<sup>(</sup>٣) ایجاد آلفی ق س ح (٤) المراد : مراد ق (٥) وکان : لعله کندو (٦) به : عنه ل (٧) هی : هو س ح (٩) متعوله : مقعولا له س (١١) غیره : غیر ح (٩١) المرداز : الفردان د المردان ق

<sup>(</sup>١١-١٠) راجع ص ١٩٠: ١١-١١

وقال \* ابو الهذيل \* : الحلق الذي هو تأليف والذي هو لون والذي هو طول والذي هو كذا كل ذلك مخلوق في الحقيقة وهو واقع عن عن عول وارادة ليس بمخلوق في الحقيقة وانما يقال : مُخلوق في المجاز

وقال قائلون: لا يقال الحلق مخلوق على وجه من الوجوه وقال و روقال و روق

وقال البو معاذ التومني : الخلق حدث وليس بمحدث ولا مخلوق الارادة من الله سبحانه تكون ايجاداً وهي خلق وتكون امراً ، وكان يزعم ان القرآن حدث ليس بمخلوق ولا محدث واختلف المتكلمون في البقاء والفناء

<sup>(</sup>۲) كذا كل ذلك : كذلك ذلك س كذلك ح (۱۲) قائلون : توم د (۱۳ و۱۳) ان : في الاصول وان ثم حكت الواو في ح بالموضعين

<sup>(</sup>۱۰\_۸) راجع ص ۳۰۰ (۱۱) راجع کتاب الانتصار ص ۱۹ والفصل ه ص ٤١ واصول الدين ص ٤٢:٤١٤ وص ه ١٤٠٠٤

وقال قائلون من البغداذيين : بقاء الشيء غيره وليس للفاني فناءُ والفاني يفني لا بفناء

ر وقال قائلون منهم « الجُبّائي » وغيره : الباقى باقِ لا ببقاء والفانى » يفنى لا بفناء غيره

وقال و معمّر ، ان للفانى فناءً وللفناء فناء لا الى غاية ومحال ان يفنى الله الاشياء كلها

وقال « النظام » : الباقي يبقى لا ببقاء والفاني فان لا بفناء

وحكى « زرقان » ان « هشام بن الحكم » قال : البقاء صفةٌ للباقى لا هو هو ولا غيره وكذلك الفناء

واختلفوا في البقاء والفناء اين يوجدان وهل يوجدان وقتًا واحداً او ا بثر من ذلك

فقال « ابو الهذيل» : البقاء والفناء يوجدان لا فى مكان وكذلك الخلق ١٢ وكذلك الوقت لا فى مكان ولا يجوز ان يوجد اكثر من وقت واحد وقال قائلون : بقاء الشيء يوجد معه وهو غيره يوجد فيه ما دام باقيًا

وقال « محمد بن شبيب » : المعنى الذى هو فناءٌ ومن اجله يعدم » الجسم لا يقال له فناءٌ حتى يعدم الجسم وانه حالٌ فى الجسم فى حال وجوده فيه ثم يعدم بعد وجوده

<sup>(</sup>ه) الفانى : الفانى ق | والفناء : والفانى ح (١٠) اين : ان ق س (١٦) يعدم : مم د (٥-٦) راجع اصول الدين ص ١٨: ١١-١٨ و ٢٣١: ٥-٦ (١٠-١٧) راجع اصول الدين ص ١٣:٨٠ ١٥-١٣ و ٢٣١٠ ٨-١

وقال « الجبّائي» : فناء الجسم يوجد لا في مكان وهو مضادٌ له ولكل ماكان من جنسه ، وزعم ان السواد الذي كان في حال وجوده \* بعد البياض هو فناء للبياض وكذلك كل شيء في وجوده عدم شيء فهو فناء ذلك الشيء وان فناء العرض يحلّ في الجسم والفناء لا يفني

واختلفوا في معنى الباقى

وقال قائلون: معنى الباقى ان له بقاءً وكذلك قولهم فى القديم
 والمحدث، وهو قول « عبد الله بن كُلاب »

وقال قائلون : القديم باق بنفسه وغير باق ببقاء ومعنى القول ه فى المحدث إنّه باقٍ أنَّ له بقاءً لأنه يجوز ان يوجدٌ غير باقٍ

وقال قائلون ممن يذهب الى ان كل باق فهو باق لا ببقاء: معنى الباقى انه كائن لا بحدوث وان القديم لم يُزل باقيًا لانه لم يزل ١٠ كائنًا لا بحدوث ، والمحدث فى حال كونه بالحدوث ليس بباق وفى الوقت الثانى هو باق لأنه كائن فى الوقت الثانى لا بحدوث

وقال آخرون منهم « الاسكافي » : معنى القول فى المحدّث إنّه باق ، ، ، أنّه وجد حالين ومن عليه زمانان ، فاما القديم فليس ذلك معنى القول فه انّه باق لأنه لم يزل باقـًا على الاوقات والازمان

<sup>(</sup>٣) فناء البياض س (١٢) ليس بباق : وليس باق د (١٣) بجدوث : محدث س (١٥) زمانان : في الاصول زمانين

<sup>(</sup>١٤-١) راجع اصول الدين ص ٦٧ وص ٨٧: ١٥-١٨ و ٢٣١ : ٢٢-١٥

وجودها فيه وتضادها في الوقت تنافى وجودها فيه وتضادها في الوصف تنافى الوصف للموصوف بهما

وزعم زاعمون ان الضد هو الترك وان ضد الشيء هو تركه واختلفوا هل يوصف البارئ بالترك ام لا على مقالتين :

فقال قائلون : قد يوصف البارئ عن وجل بالترك ، وفعله للحركة في الجسم تركه لفعل السكون فيه ، وقال قائلون : لا يجوز ان يوصف البارئ بالترك على وجه من الوجوه

واختلفوا هل يوصف البارئ بالقدرة على ان يُقدر خلقه على الحياة والموت ام لا وعلى فعل الاجسام ام لا فقال قائلون : البارى قادر ان يُقدر عباده على فعل الاجسام

والالوان والطموم والاراييح وسائر الافعال، وهذا قول اصحاب الغلو من الروافض

وقال قائلون: لا يوصف البارئ بالقدرة على ان يُقدر عباده على فعل الأجسام ولكنه قادر ان يُقدرهم على فعل جميع الاعراض من الحياة والموت والعلم والقدرة وسائر اجناس الاعراض، وهذا ١٥ قول و الصالحي،

وقال قائلون: البارئ قادر ان يُقدر عباده على الالوان والطعوم والاراييح والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة وقد اقدرهم على ١٨ (٢) بها: بها س ق

ذلك ، فاما القدرة على الحيات والموت فليس يجوز ان يُقدرهم على شيء من ذلك ، وهذا قول ، بشر بن المعتمر »

وقال قائلون: لا عرض الا والبارئ سبحانه جائز ان يقدر على ما هو من جنسه ، ولا عرض عند هؤلاء الا الحركة فاما الالوان والاراييح والحرارة والبرودة والاصوات فانهم احالوا ان يقدر الله عباده عليها لانها اجسام عندهم وليس بجائز ان يقدر الحلق الاعلى الحركات ، وهذا قول «النظام»

وقال قائلون: جائز ان يُقدر الله عباده على الحركات والسكون و والاصوات والآلام وسائر ما يعرفون كيفيّته ، فاما الاعراض التي لا يعرفون كيفيّتها كالالوان والطعوم والاراييح والحياة والموت والعجز والقدرة فليس يجوز ان يوصف البارى بالقدرة على ان يقدرهم على شيء من ذلك ، وهذا قول ، ابى الهذيل ،

واختلف المتكامون في الترك للشيء والكفّ هل هو معنّى غير التارك على اربعة اقاويل:

 ه فقال قائلون باثبات الترك وانه معنى غير التارك وانه كفّ النفس عن الشيء

وقال قائلون بنفي الترك وانه ليس بشيء الا التارك وليس له ترك

وقال قائلون: ترك الانسان الشيء معنى لا هو الانسان ولا هو غيره وقال ه عبّاد بن سليمن »: اقول ان ترك الانسان غير الانسان ولا اقول النوك غير التارك لأنى اذا قلت: الانسان تارك فقد » اخبرت عنه وعن ترك

واختلف المثبتون للترك هل ترك الشيء هو اخذ ضدّه ام لا على مقالتين:

فقال قائلون: ترك كل شيء غير اخذ ضدّه وترك السكون هو الاقدام على الحركة ، وقال قائلون: ترك الشيء هو اخذ ضدّه

واختلفوا هل يكون الترك الواحد لمتروكين ام لا على مقالتين : ٩ فقال قائلون : الترك الواحد يكون لمتروكين ويخرج منهما وان المتروكين 'يتركان بترك واحد، وهؤلاء الذين زعموا ان ترك كل شيء غير اخذ ضدة

وقال قائلون: ترك كل شيء فعلُّ سوى ترك غيره كما ان الاقدام عليه سوى الاقدام على غيره واكثر هؤلاء القائلين هم الذين يقولون ان ترك الشيء هو فعل ضدّه، وزعم بعض القائلين بهذا القول انه ١٠ قد بترك افعالاً كثيرة بترك واحد

<sup>(</sup>٣) تارك : ساتطة من ق (٩-١٠) الترك . . . قائلون ساتطة : من ح (٥٠) بهذا : هذا ح

واختلفوا فى الافعال المتولدة هل يجوز ان يتركها الانسان ام لا وهى كنحو الألم الحادث عن الضرب وذهاب الحجر الحادث عن « دفعة الدافع على مقالتين :

س فقال قائلون لا يجوز على الافعال المتولدة الترك ، وهذا قول «عبّاد» و « للجُبّائي »

وقال قائلون: قد يجوز ان تترك الافعال المتولدة وان الأنسان
 قد يترك الكثير من الافعال في غيره بتركه لسببه

واختلفوا فيه من وجه آخر وهو اختلافهم في الترك هل م يترك الانسان ما لا يخطر بباله ام لا

فزعم بعض المتكامين انه قد يترك ما لم يخطر بباله

وقال بعضهم: لست اكفتُ الا بعد داع الى الكفّ ولا أقدم ١٠ الا بعد داع الى الكفّ ولا أقدم

وقال بعضهم: من الاقدام ما يحتاج الى خاطر وهو المباشر وكثير من المتولدات، واكثر المتولدات يستغنى عن الحاطر، ولكن قد الأحاطر يدعو الى الترك، وزعموا اليضًا انهم يتركون ما لا يعرفونه قط ولم يذكروه

<sup>(</sup>۲) عن : غیر ح (۸) هل : هل هو ح (۹) ما ح من د س ق | لا يخطر : لم يخطر س (۱۵) لحاطر : تخاطر د ق س(۱۵–۱۲) لا يعرفونه : لا يعرفوه د والعله لم يعرفوه

٧-١ : ٢٣٩ ص ٢٣٩ : ٣-١

[ له ] دون غيره الا لمعنّى وذلك المعنى لمعنّى ثم كذلك لا الى غاية ، وهذا قول معمّر»

وسمعت بعض المتكلمين وهو « احمد الفراتى » يزعم ان الحركة » حركة للجسم لمعنى وان المعنى الذى كانت له الحركة حركة للجسم حدث لا لمعنى

وقال اكثر اهل النظر: اذا ثبتنا الجسم متحرّكًا بعد ان كان ، ساكنًا فلا بد من حركة لها تحرّك ، والحركة حركة للجسم لا من اجل حدوث معنى له كانت حركة له ، وكذلك القول في سائر الاعراض

واختلف هؤلاء في الحركة اذاكانت حركةً للجسم لا لمعنَّى هل ٩

هي حركة له لنفسها ولا لمعنّى

فقال « الجبّائي » انها حركة له لا لنفسها ولا لمعنّى ، وقال قائلون : هي حركة له لنفسها

واختلف المتكلمون فى الاعراض هل يجوز اعادتها ام لا فقال كثير من المتكلمين منهم « محمد بن شبيب » باعادة الحركات ، وحكى « زرقان » عن بعض المتقدمين ان الحركة فى الوقت الشانى » ١ هى الحركة فى الوقت الاول معادة

<sup>(</sup>۳) انفراتی ح العراری د س ق (۵) حدث : حدث د حدثت ق ح حدث س ق اذا انشاح (۱٤) باعادة : اعادة د س

<sup>(</sup>١٣) راجع اصول الدين ص ٢٣٤-٢٣٤

وقال قائلون: الاعراض كلها لا يجوز اعادتها

وقال قائلون منهم « الاسكافي » : ما يبقى من الاعراض يجوز ان

\* يعاد وما لا يبقى منها لا يجوز ان يعاد

وقال قائلون: ما لا نعرف كيفيّته كالالوان والطعوم والاراييح والقوّة والسمع والبصر وما اشبه ذلك فجائز ان يعاد وما يعرف الحلق و كيفيّته كالحركات والسكون وما يتولّد عنها كالتأليف والتفريق والاصوات وسائر ما يعرفون كيفيّته فلا يجوز ان يعاد ، وهذا قول « أنى الهذيل »

وقال قائلون: ما يعرف الحلق كيفيّته او يقدرون على جنسه او لا يجوز ان يبقى فليس بجائز ان يعاد وما كان غير ذلك من الاعراض فائز ان يعاد ، وهذا قول «الجبّائي» وزعم ان ما يجوز ان يعاد عائز عليه التقديم في الوجود والتأخير ، وان الحركات وما اشبه ذلك مما لا يجوز ان يعاد لو اعيد لكان يجوز عليه التقديم في الوجود والتأخير ولو جاز ذلك على الحركات لكان ما يقدر ان يُفعَل بعد عشرة اوقات وا يجوز ان يقدّم قبل ذلك او كان ما يقدر عليه ان يفعل في الوقت الثاني و يجوز ان يُعوز ان يُعدّ في الوقت الثاني

<sup>(</sup>٦) عنها : عنهما د ق (١٠-١١) ان ماد ... لجائز : ساقطة من س (١٢) التقديم : في الاصول كلهـا : التقدم (١٣) مما : سـاطة من د (١٥) او كان : في الاصول كلها : ان كان ولعله وكان (؟)

<sup>(</sup>٨-٤) راجع اصول الدين ص ١٣-١١:٢٣٤ (١١-١١) راجع اصول الدين ص ١٣٠٤/٢٩٤

يجوز ان يفعل في الوقت العاشر معاداً، ولو كان ذلك جائزاً وليس لما يقدر عليه البارئ من حركات الاجسام نهاية \_ لكان جائزاً ان يفعل ذلك في وقتنا هذا ، ولو جاز ذلك لجاز ان يُقدّم \* الانسان ما يقدر ان يفعله في اوقات لا تتناهى فيفعله في هذا الوقت ولو كان ذلك جائزاً لكان الانسان لو لم يفعل ذلك في هذا الوقت لكان يفعل لها تروكًا لا كل لها وذلك فاسد فلما فسد ذلك فسد الن تعاد الحركات وكان يعتل بهذا في وقت كان يزعم ان ترك كل شي، غير ترك غيره وان تركًا واحداً يكون لشيئين

واختلف القائلون ان الاجسام تعاد في الآخرة هل الذي ابتُدئ ٩ في الدنيا هو الذي يعاد في الآخرة ام لا

فقــال قائلون وهم اكثر المسلمين ان المبتدأ في الدنيــا هو المعاد في الآخرة

وقال «عبّاد بن سليمان »: لا اقول المُعاد هو المبتدأ ولا اقول هو غيره ، وكذلك كان يقول : لا اقول المتحرّك هو الساكن ولا اقول هو غيره اذا تحرّك الشيء ثم سكن ، وكذلك كان يقول : لا اقول ١٠ ان المحدث هو الذي لم يكن ولا اقول ان ما يوجد هو الذي يعدم

 <sup>(</sup>۷) بهذا: بها س (۱۰) هو الذي: ساقطة من ح (۱۱) المعاد: في المعاد د
 (۱۳) ابن سلیمان: محذوفة في ق س ح

## واختلف المتكلمون في الاضداد

فقال « ابو الهذيل » : هو ما اذا لم يكن كان الشيء واذا كان لم يكن الشيء ، وزعم ان الاجسام لا تنضاد واحال تضادها

وقال قائلون: الضدّان هما المتنافيان اللذان ينفي احدهما الآخر، وانكر و ابو الهذيل ، هذا القول لان الحرفين يتنافيان ولا يتضادّان وانكر و النظام ،: الاعراض لا تتضاد والتضاد انما هو بين الاجسام كالحرارة والبرودة والسواد والبياض والحلاوة والحموضة وهذه كلها اجسام متفاسدة يفسد بعضها بعضًا وكذلك كل جسمين متفاسدين و فهما متضاد ال

وقال قائلون: الضدّان هما اللذان لا يجتمعان فمعنى ان الشــيئين ضدّان انهما لا يجتمعان، وهذا قول «عتّاد بن سلمان»

وزعم زاعمون ان الشيئين قد يتضاد ان فى المكان الواحد كالحركة والسكون والقيام والقعود والحرارة والبرودة واجتماع الشيئين وافتراقهما، ويتضاد ان فى الوقت كالفناء الذى لا يجوز وجوده مع المُفنى و فق واحد ، ويتضاد ان فى الوصف كنحو ارادة القديم للشىء وكراهته له يتضاد الوصف له بهما، وان معنى التضاد التنافى فان كان الشيء مما يحل الاماكن فتضاد الشيئين فى المكان الواحد تنافى

<sup>(</sup>٤) ها: ساقطة من ح | اللذين د (٦) بين : ما بين س (١٥) الوصف : الوقت س (١٦) وكراهيته ق (٦-٦) راجع ص ٣٢٧

وزعم بعضهم ان الارادة لا تفع بخاطر ولا يدعو اليها داع ٍ واختلفوا في التروك هل هي افعال القلب على مقالتين :

فزعم بعضهم ان التروك كلها من افعال القلوب، وزعم بعضهم " فى الاقدام مثل ذلك، وزعم سائرهم ان الترك والاقدام يكونان بغير القل كما يكونان بالقلب

واختلفوا في الترك من وجه آخر

فقال بعضهم: الاقدام يحتاج الى ارادة والكف لا يحتاج الى ارادة ، وابى ذلك اكثرهم ، وزعمت جماعة منهم ال كثيراً من الاقدام يستغنى عن الارادة وابوا ان يكون الكف مستغنيًا عنها ، واختلفوا في الترك هل هو باق ام لا

فقال بعضهم ان الترك لا يجوز عليه البقاء وقد يجوز البقاء على غير الترك من الاعراض ، وقال قائلون : الاعراض كلهــا لا تبقى ١٢ لا الترك ولا غيره ، وزعم بعضهم أنه قد يبقى وأن أكثر ما يقدم علمه كذلك

واختلفوا فيه من وجه آخر فقال بعضهم قد يجوز ان افعل ما تركته ، وقال بعضهم : هذا محال ممتنع

مفالات الاسلامين - ٢٥

<sup>(</sup>١) بخاطر : بخاطره س (٢) التروك : الترك د ق ح القول س (٤) الترك : التروك ح (١٣) يقدم : يقدر ح (١٧- ٣٠٣٠٠) بعضهم ... فزعم : ساقطة من س

واختلفوا فيه من وجه آخر

فزعم بعضهم آنه قد يترك فعلين واكثر من ذلك في حالة واحدة ،

وقال بعضهم : ليس يتهيّأ في حال الا ترك فعل واحد فقط واختلفوا فيه من وجه آخر

فقال بعضهم : قد اترك الكون فى المكان العاشر بتوك متولّد، وابى هذا حُدِّاقهم

واختلف المتكلمون فيما يقع بالحواس من ادراك المحسوسات فقال بعضهم: ان كانت اسبابه من ذوى الحواس فهو له وان كانت من الله سبحانه وغير ذوى كانت من الله سبحانه فهو له، وان كانت من غير الله سبحانه وغير ذوى الحواس فهو له، وكل من ادّى فعله ممن ذكرنا فليس يفعله بزعمه الا اختياراً لجملة قولهم انهم جعلوا الادراك تابعاً لاسبابه

۱۱ وقال بعضهم: هو من ذوى الحواس وله الا آنه ليس باخيت ار ولكنه فعل طباع، وتحقيق قول اصحاب الطبائع آن الادراك فعلُ لحله الذى هو قائم به، وهم اصحاب «معمر»

ر ١٠ وقال بعضهم : هو لله دون غيره بايجــاب خلقه للحواسّ وليس يجوز منه فعل الاكذلك ، وهذا قول « ابرهيم النظّام »

<sup>(</sup>٨) فهو: فهي ح (١٠) وكل: فكل ق س

وقال بعضهم: هو لله لطبيعة يُحدثها في الحاسّة مولّدة له ، وهذا قول « محمد بر\_ حرب الصيرفي ، وكثير من اهل الاثبات

ر وقال بعضهم: هو لله يبتدئه ابتداءً ويخترعه اختراعًا ان شاء ان تو يرفعه والبصر صحبح والفتح واقع والشخص محاذ والضياء متوسط وان شاء ان يخلقه في الموات فعل ، وهذا قول وصلح ثُبة ،

وقال قائلون: الادراك فعل الله يخترعه ولا يجوز ان يفعله الانسان ولا يجوز ان يكون البصر صحيحًا والضياء متّصلاً ولا يفعل الله سبحانه الادراك مع العملى ولا يجوز ان يجعل الله سبحانه الادراك مع العملى ولا يجوز ان يفعله مع الموت

وقال • ضرار » : الادراك كسبُّ للعبد خلقُ لله

وقال بعض البغداذيين : الادراك فعل للعبد ومحال ان يكون
 فعلاً لله عن وجل

واختلف القائلون ان الانسان قد يفعل الادراك مختاراً له في سبب الادراك

فقال قائلون: سبب الادراك متقدم له وللفتح وهو الارادة مه الموجبة للفتح والفتح والادراك يكونان معًا

<sup>(</sup>٥) قبة : فيه د ق س (٦) فعل الله : لعله فعل لله (٧) ولا يفعل : في النسخ كلها ولا ان يفعل (٨) بجعل : لعله يفعل (؟) (١٠) ضرار : ساقطة من س (١١) فعل د خلق ق س ح (١٣) الانسان : كذا محجنا وفي الاصول : الاجسام (١٥) وللفتح : والفتح ق س وهو الفتح ح (١٦) والموجبة ق | يكونان : يكون د ق س

وقال قائلون: الفتح سبب الادراك وليس يقع الا بعد فتح البصر وكذلك الاحراق يكون بعد مماسّة النار لاشيء

- وقال بعضهم . يجوز ان يكون اعتماد الجفن الاعلى على الجفن الاسـفل لارتفاع غيره وهو الذى يوجب الادراك وليس يوجب الفتح قبله وليس يقع الفتح قبله
- وقالت طائفة اخرى غير هذه الطائفة : الفتح سببه ومعه يقع
   لا قبله ولا بعده

واختلفوا كيف يدرك المدرك للشيء ببصره

و فقال قائلون: لا يدرك المدرك للشيء ببصره الا ان يطفر البصر الى المدرك فيداخله ، وزعم صاحب هذا القول ان الانسان لا يُدرك المحسوس بحاسة الا بالمداخلة والاتصال والجاورة ، وهذا قول « النظام » المحسوس بحاسة « زرقان » انه قال ان الاشياء تدرك (؟) على المداخلة الاصوات والالوان وزعم ان الانسان لا يدرك الصوت الا بأن يصاكه وينتقل الى سمعه فيسمعه ، وكذلك قوله في المشموم والمذوق

<sup>(</sup>۱) وليس: فليس س ح (۲) يكون: ساقطة من ح (۳) اعتماد: لاعتماد ح (٤) لارتفاع: للارتفاع د لا ارتفاع ح | وهو: يعنى ذلك الهيريَّ(٦) الطائفة: في الاصول كلها الطبقة ومعه: معه د (٨-٩) يقع لا قبله: كدا في د وفي س ق يقع قبله وفي ح ل: لا يقع قبله، (٨و٩) للشيء: الشيء ح (٩) ان: لعله بان (١١) محاسته د (٢١) الاشياء تدرك: كدا في د ق س ح وفي ل الانسان يدرك ولعله الصواب او ان شيئا سقط من المتن (٣١٥) الا بان يصاكه ح بارتصاكه ق بان يصاكه د س

<sup>(</sup>٨- ص ٥ ٣٨ : ٩) راجع شرح المواقف ٧ ص ١٩٢-٢٠٠

وقال قائلون : لا يجوز على الحواسّ المداخلة والمجاورة والاتصال لأنها اعراض، وزعموا از البصر محال ان يطفر وكذلك سائر الحواس ولكن الراءى لا يرى الشيء الا بأن يتصل الضياء والشعاع بينه وبينه ٣ ولا يشمّ الشيء ولا يذوقه حتى تنتقل الى ذائقه وشامّه اجزاءٌ يقوم بها الطعم والرائحة ، واذا سمع(؟) الشيء فمحال ان ينتقل سمعه (؟) اليه او ينتقل الى سمعه (؟) بل يتصل الضياء والشعاع بينه وبينه من غير از يطفر اليه ٦ ويداخله وكذلك سمع الشيء من غير ان ينتقل اليه او ينتقل سمعه اليه او ينتقل الى سمعه لأن المسموع (؛) عرض لا يجوز عليه الانتقال وكذلك شمّه للرائحة وذوقه للطعم لا بأن ينتقل اليه الطعم والرائحة وقال قائلون: محال ان تدرك الاعراض بالاتصال او تسمّع بالإَّ ذان او تشَمَّ او تُذاق او تلمّس لانه لا يُراى عنده الا جسم ولا يُستمع الا جستُم لأن الاصوات اجسـامٌ عند قائل هذا القول ، ١٢ وكذلك لا يذاق ويُشمّ وُ يُلس عند قائل هذا القول الا جسمُ ، والقائل بهذا القول • النطّام •

<sup>(</sup>۱) والحجاورة: ساقطة من ق س ح (۳) الثماع والضياء دس ق (٤) ولا ينوقه: ويذوقه د | اجزاء: كذا صححنا وفي د احرى وفي ق س ح اخرى (٥-٦) او ينتقل الى سمعه بل يتصل ح او ينتقل سمعه البه او يتصل س او ينتقل سمعه البه بصره بتصل د ق (٥) سمع: لعله ابصر | سمعه: لعله بصره (٦) سمعه: لعله بصره (٧) ويداخله وكذلك سمع الشيء من غير ان: او س (٨) او ينتقل الى سمعه: كذا في ح وهي محذوفة في د س ق | المسبوع: لعله اسمع (١٢) بسمع : سمع د

<sup>(</sup>١٠- ص١٦٦:٤) راجع ص ١٦١-٣٦٣

وقال قائلون: لا يذاق ويُراى ويُشمّ ويُلمس الا جسمُ وقد يُسمَع ما ليس بجسم، والقائل بهذا القول بعض اهل النظر

وقال قائلون : قد يجوز ان تُراى الاعراض وتُسمَع وتُتُمَمّ
 وتذاق وتلس

واختلفوا في الادراك من وجه آخر

- و فقال بعضهم : محلّه القلب وهو علمُ بالمُدرَكُ وليس في الحدقة الا انتصاب العين حيال المُدرَكُ اذا قابله بها الانسان او القلب (؟) اذا قابلها وسمّى بعضهم هذا الفعل رؤية ً
- وقال بعضهم: بل الرؤية والادراك واحد وفي العين يكون وهو غير العلم، وقالوا في ادراك [سائر] الحواسّ على هذا النحو

وقال بعضهم: الادراك يكون في بعض الحدقة وهي جنسه العلم في القلب دون غيره، وقالوا في سائر الاجناس كقولهم في هذا والعلم في القلب دون غيره، وقالوا في سائر الاجناس كقولهم في هذا واختلفوا في الادراك هل يجوز ان يكون فعلاً للشيء الذي ادركه المدرك على مقالتين:

 ه فقال اكثر المتكلمين: لا يجوز ان يكون الادراك فعلاً للشيء الذي ادركه المدرك

وقال قائلون: قد يكون الادراك فعلاً للشيء الذي ادركه كالرجل مع يكون فاتحاً لبصره فيَرِد عليه اشيء فيراه فالرؤية فعلُ للوارد

(۱) او يشم ق ح س | او الحس ح (۷) القلب: لعلها زائدة او ان معناها العكس (۱۱) جنسه: حسه د (۱۲) الاجناس: كدا صححنا وفي الاصول: الاجسام (۱۷) ادركه: ادركته د ولبعض الناس في الادراك قول ليس من جنس هذه الاقاويل وهو انه زعم ان البصر قائم في الانسان وان كان مطبّق الاجفان لأنه بصير وان كان كذلك [و]اذا قابل الشخص بصر وارتفعت الموانع عنه وقع عليه ووقع العلم به في تلك الحال ، والعلم عنده قد كان قبل ذلك مستوراً في القلب ممنوعًا من الوقوع بالمعلوم فلما زال مانعه وقع ولم يحدث لأنه قد كان قبل ذلك موجوداً كما وصفنا وكذلك قوله في البصر (؟) وحدث لأنه قد كان قبل ذلك موجوداً كما وصفنا وكذلك قوله في البصر (؟) وحدث لأنه قد كان قبل ذلك موجوداً كما وصفنا وكذلك قوله في البصر (؟) وحدث لأنه قد كان قبل ذلك موجوداً كما وصفنا وكذلك قوله في البصر (؟)

واختلف المتكلمون في المحال ما هو

فقـال قائلون: هو معنى تحت القول لا يمكن وجوده، ثم اختلف هؤلاء، فقال قائلون: هو اجتماع الضدّين وكل مذكور الا يتهيّأ كونه، وقال بعضهم: هو الضدّان يجتمعان، وقال قوم سوى هؤلاء: هو القول المتناقض

ثم اختلفوا في ماهية القول المتناقض فقال قوم: هو قولك فلانُ قائمُ قاعدٌ وما كان في نجاره وقال بعضهم: ليس هذا هكذا لأن قاعداً اثباتُ كما ان قائماً اثبات والاثباتان لا يتناقضان وان فسدا او فسد احدهما وانما يقع ١٠

<sup>(</sup>۲) مطبق: يطبق ح (٤) الحالة ج (٦) يحدث د يجدد ح ( وفيها اثر تصحيح ) محدر ق س | البصر: لعله السمع (١٠) يجتمعان: مجتمعان د (١٤) قاعداً: قاعد س (١٥) او فسد: افسد س فسد ح | احداما س

التناقض والتنافى في قولك فلانٌ قائمٌ لا قائمٌ وليس بقائم وهو قائمٌ لأن الثانى نفى لمعنى الاول قائمٌ لأن الثانى نفى لمعنى الاول

\* وقال قوم آخرون: كل قول ازيل عن منهاجه واتسق على غير وقال قوم آخرون: كل قول ازيل عن منهاجه واتسق على غير سبيله واحيل عن جهته وضُمّ اليه ما 'يبطله ووُصل به ما لا يتصل به مما بغيّره ويفسده ويقصر به عن موقعه وافهام معناه فهو محال ، وذلك كقول القائل آتيتُك غداً وساتيك امس ، وهذا قول « ابن الراوندى • واختلفوا في باب آخر من هذا الكلام

وقال قائلون: المحال لا يكون كذبًا والكذب لا يكون محالاً، وقال قائلون: كالكذب محال وكل محال كذب، وقال قائلون: من الكذب ما ليس بمحال والمحال كله كذب ، ومنهم من يقول: من الكذب ما ليس بمحال والمحال كله كذب ، ومنهم من يقول: ١٠ اذا قال: العاجز قادر فلم يُحِل ولكنه كذب الا ان يكون قد وصفه بالقدرة على ما لا يجوز ان يقدر عليه، فاذا قال: الغائب حاضر في فكذلك واذا قال: القديم محدث فهذا محال لأن هذا مما لا يجوز ان يكون وقد كان يمكن ان يكون العاجز قادراً والغائب حاضراً

 <sup>(</sup>۲) المعنى ح (٤) قوم آخرون: قوم ح | آول: كلام س ح (٥) واحيل:
 واختل ح واحيل د س ق (٩) والكذب: والكذب س ق (١٤) واذا
 قال القديم: ادا قال فى القديم ح | فهذا محال: محال ح

واختلفوا في العلل على عشرة اقاويل :

فقال بعضهم: العلّه علّتان فعلّه مع المعلول وعلّه قبل المعلول فعلّه الاضطرار مع المعلول وعلّه الاختيار قبل المعلول ، فعلّه الاضطرار بم المعلول وعلّه الاختيار قبل المعلول ، فعلّه الاضطرار بمع الضرب والألم اذا ضربت انسانًا فألم فالألم مع الضرب وهو الاضطرار وكذلك اذا دفعت حجراً فذهب فالدفع علّه للذهاب والذهاب ضرورة وهي معه ، وقالوا : الامم علّه الاختيار وهو قبله والعلّه (؟)علّه الفعل وهي قبله

وقال بعضهم: علّة كل شيء قبله ومحال ان تكون علّة الشيء معه، وجعل قائل هذا القول نفسه على انه اذا حمل شيئًا فعلمه بأنه و عامل له بعد حمله يكون بلا فصل وعلى ان عداوة الله سبحانه لا كافرين تكون بعد الكفر بلا فصل، وهذا قول « بشر بن المعتمر » والاول قول « الاسكافي »

وقال بعضهم العلّة قبل المعلول حيث كانت والعلّة علّتان علّة موجبة وهي قبل الموجّب [وهي] التي اذا كانت لم يكن من فاعلها تصرّفُ في معناها ولم يجز منه ترك لها ارادَهُ بعد وجودها، وعلّةُ قبل معلولها وقد يكون معها التصرف والاختيار لاشي، وخلافه وذلك لأني قد اقول:

<sup>(</sup>٤) فالالم: بالالم س ق وهي ساقطة من ح (٥) الاضطرار: اضطرار ح ا للذهاب: الذهاب ح | والذهاب د وللذهاب ق س ح (٦) والعلة: لعله الإستطاعة كما سيئاتي ص ١٠٣٠٠ (٩) بانه: فانه د (١٤) من: ساقطة من د

اطعتُ الله لأن الله امرنى اعنى لأجل الامر ورغبتُ في طاعة الله وآثرتها وقد تمكننى مخالفة الامر وترك المأمور به قد كان ذلك من كثير من الحلق ، ومثله قوله : أنما جئناك لأنك دعوتنا وجئك لأنك ارسلت الى

وقال قائلون: العلّه علّان علّهُ قبل المعلول وهي متقدمة بوقت واحد وما جاز ان يتقدّم الشيءَ اكثر من وقت واحد فليس بعلّه له ولا يجوز ان يكون علّه له ، وعلّهُ اخرى تكون مع معلولها كالضرب والألم وما اشبه ذلك ، وهذا قول « الجُبّائي »

وقال قائلون: العلّة لا تكون الا مع معلولها وما تقدّم وجوده وجود الشيء فليس بعلّة له، وزعم هؤلاء ان الاستطاعة علّة للفعل وانها لا تكون الا معه

۱۰ واختلفوا فيما بينهم: فمنهم من زعم ان العجز يوجب الضرورة كما ان الاستطاعة توجب الاختيار، وهذا قول «ابرهيم النجارى»، ومنهم من زعم ان العجز لا يوجب الضرورة وان كانت الاستطاعة وحب الاختيار، وقال بعض هؤلاء: في المدرك للشيء طبيعة تُولّد الادراك، وابي ذلك بعضهم

وقال قائلون: العلَّه لا تكون الا مع معلولها وانكروا ان تكون الاستطاعة علَّه ، وهذا قول «عتَّاد بن سلمن »

وقال قائلون: العلل منها ما يتقدّم المعلول كالارادة الوجبة وما السبه ذلك مما يتقدّم المعلول وعلّة يكون معلولها معها كحركة ساقى التي انبي عليها حركتي وعلّة تكون بعد وهي الغرض كقول القائل: ٣ أنا بنيتُ هذه السقيفة لأستظل بها والاستظلال يكون فيا بعد ، العرف وهذا قول والنظام و

واختلف الناس في المعلوم والمجهول

فقال قائلون: الانسان اذا علم شيًا \_ قديمًا كان ذلك الشيء او محدثًا \_ لم يجز ان يجهله في حال علمه على وجه من الوجوه وقال آخرون: كل ما علمه الانسان فقد يجوز ان يجهله في حال ٩

علمه من وجه من الوجوه

وقال آخرون: كل ما علمه الانسان فقد يجوز ال يجهله فى حال علمه من غير الوجه الذى علمه منه كالرجل الذى يعرف الحركة ولا ١٧ يعلم انها لا تبقى وانها من فعل المختار وانها تحدث في المكان الثانى وكالانسان الذى يعرف الاجسام ويجهل انها محدثة ، قالوا : ومن المحال الممتنع ان يكون الانسان عالماً بأن الجسم موجود وهو يجهل انه موجود ه، الو يكون عالماً بأن الحركة لا تبقى وهو جاهل بانها لا تبقى ، ولكن ليس بمحال ان يعلم الحركة موجودة من يجهل انها محدثة فى المكان ليس بمحال ان يعلم الحركة موجودة من يجهل انها محدثة فى المكان

<sup>(</sup>۲) سافی: سافی ق سافی س تنافی ح ساءی د (۳) حرکتی: حرکتا ق (۹-۱۰) وقال ... الوجوه : ساتطة من س (۱۳) وانها : وانها د

الثانى وانها من فعل الله سبحانه او مما اقدر عليه الحيوان ، وهذا قول « ابى الهذيل » و « بشر بن المعتمر »

وقال «النجّار» واصحابه: اما المحدثات فقد يجوز ان تُجهّل وتُعلّم من وجهين في حال واحد واما القديم فلن يجوز ان يعرفه مَن يجهله على وجه من الوجوه، واعتلوا فى ذلك بأن زعموا انَّ للمحدثات امثالاً ونظائر وانها من جنس ونوع وجهات مختلفة كالبياض الذى هو نوع من انواع الالوان وله امثال ونظائر فقد يجوز ان يعرفه لونًا من لا يدرى من اى انواع الالوان هو، قالوا: وقد يجوز ان يعرفه من لا يعرفه من جهة الحسّ والحبر الحام من لا يعرفه من جهة الحسّ والحبر العام هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعلموا لونًا قد حدث في يومنا هذا، القول قوم غير «النجّار» واصحابه القول قوم غير «النجّار» واصحابه

ثم اختلفوا في معرفته من جهة الحسّ

ا فقال بعضهم : اذا رأى الملوّ ن بالبصر ابيض علم ان فيه بياصا هو غيره والبياض لا يجوز عليه الحسّ بوجه من الوجوه

 <sup>(</sup>١) اقدر: يقدر ح (٢) بشر بن المعتمر وابى الهذيل ح (٦) ونوع: وتوع د س ق
 (٧) وله . . . فقد: اى انواع والالوان هو قالوا وقد ح (٩) من لا يعرفه من جهة الحس والحبر الحاص: من لا يعرفه بالحبر الحاص د

وقال بعضهم: بل قد يحسّ البياض والابيض جميعًا في حال واحدة ومال ان يرى احدَها مَن لا يرى الآخر

ابوا المجهول والمعلوم وانكروه انكاراً شديداً ، وهذا قول « النظام » وزعم بعضهم ان الشيء لا 'يعلَم بعلمين في حال واحدة ، قالوا : وما عُملِم بأضطرار فمحال ان 'يعرَف باختيار وما عُرف باختيار فمحال ان 'يعرَف باختيار وما عُرف باختيار فمحال ان 'يعرَف باختيار وما عُرف باختيار فمحال ان أيعرَف باختيار فما عُرف باختا

وقال بعضهم: قد يجوز ان يعلم الشيء بعلمين في حال واحدة وقد يجوز ان يكون العلمان جميمًا اضطراراً وقد يجوز ان يكونا اختياراً، ٩ قالوا: فان كان المعلوم جسمًا فقد يجوز ان يعلم بعلوم كثيرة بعضها اضطراراً وبعضها اختياراً وان كان عرضًا فلن يُعلَم الا باختيار ولكنه قد يجوز ان يُعلَم الا باختيار ولكنه قد يجوز ان يُعلَم بعلوم كثيرة في حال ، وهذا قول «بشر بن المعتمر» ١٢ وزعم بعضهم انه قد يعرف العرض باضطرار كما يعرف باختيار وان العلمين جميمًا قد يجوز ا بتماعهما في حال

ر وزعم بعضهم ان القديم لا يُعلَم بعلم واحد ولكن بعلوم كثيرة ولا ١٥ يجوز انفراد بعضها من بعض ، وزعم صاحب هذه المقالة انه لا يعرف

<sup>(</sup>۱) الابیض والبیاض ح (٤) وانکروه : وانکروا ح (۹) یکونا : فیالاصول کلها یکون (۱۱) بالاختیار ح (۱٤) جیماً : معا ح (۱۵) بعلوم د بمعلومات ق س ح (۱۲) انفراد د افراد ق س ح

الله سبحانه من يجهل انه يعرف الاشياء قبل كونها وان الابصار لا تقع عليه وان التحرّك ليس بجائز عليه وانه احدث طعم البطّيخ [و]الحلواء، هذا قول «النظّام»، قال : وكل من علم ان الله احدثه فهو يعلم انه ليس بجسم وان الابصار لا تقع عليه وانه خلق طعم البطّيخ ورائحته فمن جهل شيئًا من ذلك فقد انسلخ من العلم بأن له محدثًا وانه محدث وانه مربوب وان له ربًا، وقد يجوز في زعمه ان يعرف الحركة من يجهل انها لا تبقى وان الاعادة لا تجوز عليها، وصاحب هذه المقالة قد قاس بعض ما بقى على من انكر المعلوم والمجهول وانكر (؟) وقد يجهل البقالة ما يعلم المناقلين جميعًا وتجهيلهم، وهذا قول الكثر والبغداذيين »

وزعم بعض الذير انكروا المعلوم والمجهول انه قد يعرف الله فعل عبر في الله من لا يعرف انه احدث شيئًا ومن يعتقد ان الاجسام من فعل غيره وانه يُرى بالابصار وانه في مكان دون مكان ، قالوا: من قِبَل ان الدليل الذي دلّ على انه موجود هو الدليل الذي دلّ على انه موجود هو الدليل الذي دلّ ١٠ على انه لا يُرى بالابصار وانه بكل مكان والوجه الذي من قِبَله (٢) الحلواء: الحلوا د الحلوق س ح ، قابل ص ١٣٥ : ١١ (٥) بان : قان س (٧) عليها لا تجوز ح (٨) بق : بيق ح إ وانكر : لعلها زائدة الا واو العطف او ان شيئًا سقط من المن (٩) بق : في ح بقاء مصححة بعد ان كانت بهي ا عليه س علته د ق ح إ وعليه م وعلتهم د و وعليهم س (١١) تد : لعله لا (٤) او ان قرأ في س ١٤ «هو غير الدليل » وعلى هذا القياس فيا بعد (١٤) ان الدليل الذي دل : في الاصول ان الدليل دل ثم استدركت « الذي » في ح بين السطرين (١٥) وانه بكل مكان : كذا في د و في س : وانه بكون مكان ، وفي ح وانه لا يكون في مكان و « لا » مستدركة بين السطرين في س : وانه بكون مكان ، وفي ح وانه لا يكون في مكان و « لا » مستدركة بين السطرين في س : وانه بكون مكان ، وفي ح وانه لا يكون في مكان و « لا » مستدركة بين السطرين في س : وانه بكون مكان ، وفي ح وانه لا يكون في مكان و « لا » مستدركة بين السطرين في س : وانه بكون مكان ، وفي ح وانه لا يكون في مكان و « لا » مستدركة بين السطرين في س : وانه بكون مكان ، وفي ح وانه لا يكون في مكان و « لا » مستدركة بين السطرين في س : وانه بكون مكان ، وفي ح وانه لا يكون في مكان و « لا » مستدركة بين السطرين و « لا » هستدركة بين السطرين و « لا » مستدركة بين السطرين و « لا » مدن و « لا » مستدركة بين السطرين و « لا » مدن و « لا » و الدي و المناد كون و لا » و الدي و الدي و الدين و الد

يعلم أنه موجود هو الذي من قبله يعلم أن الحيّز لا يقع عليه والوجه الذي من قبله الذي من قبله عرف أنه أحدث جسمًا واحداً هو الوجه الذي من قبله يعرف أنه أحدث جميعها ، وهذا قول « البغداذيين »

وزعم « الاسكافي » ان الوجه الذي من قبله يعلم أن الله قادر على العدل هو الوجه الذي من قبله يعلم أنه قادر على الجور وأن الدليل الذي دلّ على ذلك واحدُ

وزعموا جميعًا ان الدليل الذي دلّ على انه خلق واحداً من القوى وواحداً من الالوان هو الدليل الذي دلّ على انه خلق جميعها وانه قد يجوز ان يَعلم ان الله قادر على العدل مَن لا يعلم انه قادر على الجور، ووزعموا ايضًا انه قد يجوز ان يَعلم ان الله سبحانه خلق الوان الزرنيخ من يجهل انه خلق الوان البطّيخ والحلواء

وزعم كثير منهم انه لا يقدر على فعل الايمان والكفر الا مُحدَثُ ١٠ وان الابصار لا تقع الا على مُحدَثِ ، ثم زعموا انه قد يجوز ان يعرف الله سبحانه من يعتقد انه يقدر على فعل الكفر والايمان وإن كان لا يقدر علىهما الا مُحدَثُ ومحالُ ان يعرفه من يعتقد ان الابصار تقع عليه ١٠ من اجل ان الابصار لا تقع الا على مُحدَث ، قال : ومن زعم ان الله سبحانه يقدر ان يتحرّك فهو لا يعرفه لأنه لا يقدر على التحرّك الا

<sup>(</sup>۱۳) ثم زعموا : وزعموا ق (۱۱) انه يقدر : انه لا يقدر ح

<sup>(</sup>٤-٦) راجع ص ٢٠٢

مُحْدَثُ وقد يجوز ان يعرفه من يعتقد انه يقدر على كلام الحُلق وما توجبه افعالهم وان كان ذلك لا يقدر عليه الا مُحْدَثُ

وكان «ابو الحسين الصالحي» يزعم ان العلم بأن الجسم موجود يصير علمًا بأنه نحدَثُ اذا علم الانسان محدِث الجسم لا من اجل حدوث معنى غير العلم ولكن بحدوث العلم بالمحدث كالرجل لا يكون له اخُ ثم يكون له [اخُ فيصير] اخًا لحدوث اخيه لا لحدوث معنى فيه، وان العلم بالله علم واحد والعلم بأنه موجود لا كالموجودين هو العلم بأنه شيء لا كالاشياء علم لا كالعلماء حيُّ لا كالاحياء قادر لا كالقادرين وان معنى ذلك انه شيءُ لا كالاشياء، وكان يزعم ان البارئ لا يُعلَم بعلمين وانه لا يجوز ان يجهل البارئ من علمه من وجه من الوجوه في حال علمه به، واجاز ان يكون شيءُ معلومًا مجهولاً من وجهين قديمًا كان او محدثًا وزعم المذكرون للمعلوم والمجهول ان العلم بأن الجسم مُحدَث علمُ بعده وكذلك الجهل بأنه محدثه وكذلك الجهل بأنه محدثه وكذلك الجهل بأنه محدثه لا به

وقال من جوّز ان يكون الشيءُ معلومًا مجهولاً من وجهين : ١٠ العلم بأن الجسم محدث علم به والجهل بأنه محدث جهل به

وذكر بعض اهل النظر آنه قد يجوز ارــــ يعلم الشيء موجوداً

<sup>(</sup>٤) محدث: ساتطة من ح (٤-٥) حدوث معنى : معنى حدوث معنى ح (٥) غير : لعله فى (؟) | محدوث : حدوث ق (٧) هو العلم : فى الاصول والعلم (١١) شىء : شياح (١٥) والجهل : فى الاصول : والعلم شياح (٦-٩) راجع من ١٦٨ : ٣-٨

من جهة من يجهله موجوداً من جهة اخرى كالرجل يعلم الشيء خبراً ويجهله حسًّا [...] قول النبي [...] واما اهل النظر كلهم هذا (؟) من جوز المعلوم والمجهول وقال يجوز ان يعلم الشيء موجوداً من يجهله موجوداً ويعلمه مُحدَثًا من يجهله محدثًا من وجه آخر فهذا ما لا يجوز (؟)

واختلفوا هل يكون علم واحد بمعلومين ام لا

فانكر ذلك منكرون، واجازه مجيزون، وقال بعض من اجاز علم تواحد بمعلومين: يجوز ان يكون علم واحد بما لا كلّ له وهو كعلمنا ان معلومات الله لا كلّ لها وهو علم الجملة

ذكر اختلاف الناس في النفي والأثبات وفي الامر هل يكون الم نهيًا على وجه من الوجوه وفي الارادة هل تكون كراهةً على وجه من الوجوه وفي الاخذ هل يكون تركًا

اختلف الناس في النفي والاثبات وهل يكون المثبت منفيًّا ١٠ على مقالتين :

فقال قائلون : قد 'ثَبَت الشيء على وجه ِ وُينْلَى على غيره وذلك

(۱) من جهة اخرى د ومن جهة اخرى ق س ح (۲) قول النبي : قول للشي د قول السي س قول السي ق قول الشيء ح ، راجع ص ٣٩٢ : ٨- ١٢ والظاهر ان في المن حذفا | واما : واما د (=وابي) (٣) ممن : فمن ح (٤) وبعلمه محدثا : وبعلمه حلفه ح افهذا : وهذا ق ، وفي المن سقم وحذف (٥) لمعلومين ق س ح (٦-٧) علم واحد : لعله علما واحدا (٧) لمعلومين ح (١٤) غيره : وجه ح

(٥-٨) راجع اصول الدين ص ٣٠-٢١

كالجسم يكون موجوداً ويكون غير 'متحرّك فيُثبته الانسان موجوداً وينفيه ان يكون متحرّكا فالنفي والاثبات واقعان عليه

واختلف هؤلاء فيما بينهم : فمنهم من اجاز ان يكون الشيء معلومًا مجهولاً معلومًا مجهولاً من وجهين ، ومنهم من انكر ان يكون معلومًا مجهولاً من وجهين مع اقراره بأنه يكون مثبتًا منفيًّا من وجهين

وقال قائلون: محالُ ان يكون المثبت منفيًّا والمنفى مُثبتًا على وجه من الوجوه لأن المثبت هو الكائن الثابت الغابر والمنفى هو الذى ليس بكائن ولا موجود فمحالُ ان يكون الشيء كائنا لا كائنًا فى وقت واحد، وزعموا ان اثبات الجسم متحرّكًا اثبات حركته وكذلك اثباته ساكنًا اثبات سكونه، والنفى لا[ن] يكون متحرّكًا نفى لحركته والنفى اثبات العالم منا عالمًا والجاهل لأن يكون ساكنًا نفى لسكونه، وكذلك اثبات العالم منا عالمًا والجاهل به منا جاهلاً والفاعل فاعلاً ، والنفى لا[ن] يكون فاعلاً على هذا الترتيب واختلف هؤلاء فيما بينهم: فمنهم من انكر ان يكون الشيء معلومًا واختلف هؤلاء فيما بينهم: فمنهم من انكر ان يكون الشيء معلومًا من وجهين ، ومنهم من اجاز ان يكون مجهولاً معلومًا من وجهين مع انكاره ان يكون مثبتًا منفيًّا من وجهين ، ومنهم مثناً منفيًّا ، وهو «الجبائي» ومن قال بقوله

<sup>(</sup>۱۱) لان د لا ق س ح (۱۲) والفاعل: الفاعل ق

واختلفوا فى الامر بأن يكون متحرَّكًا والنهى عن ان يكون متحرَّكًا على ثلثة اقاويل :

فقال قائلون: الامر للانسان بأن يكون متحرّكًا امرُ بغيره وهو ٣ حركته، ومن هؤلاء من زعم ان اثباته متحركًا اثبات ع[ي]نه مع قوله ان الاص له بأن يكون متحرّكًا امرُ بحركته

وقال قائلون: الاص له بأن يكون متحرّكاً امنُ بنفسه ان تكون محرّكة والنهى له عن ان يكون متحرّكاً نهى عن نفسه ان تكون محرّكة لا عن غيره، وكذلك الاص له بأن يكون فاعلاً، قال: ولا اقول: اص بنفسه واسكُتُ لئلا يوهم انه اص بنفسه ان يكون الموجوداً ولكنى اقول: اص بنفسه ان تكون متحرّكة

وقال قائلون: لا اقول ان الانسان أمر بأن يكون متحرّكًا على الحقيقة ولكن اقول: أمر في الحقيقة بالحركة ، وكذلك قوله ١٠ في السكون وفي سائر ما يقع الامر به ، وهذا قول بعض الحوادث

واختلف الناس في الامر بالشيء هل يكون نهيًا على وجه

من الوجوه على مقالتين :

<sup>(</sup>۱) عن : ساقطة من د (٥-٦) الامم . . . قائلون : ساقطة من ح (٦) بنفسه : نف ه (٧) له عن : في الاصول له على ثم صححت في ح (٩) لئلا : لان لا د (٩-١) ان يكون موجوداً : لعله ان تكون موجودة (؟) (١١) ان د بان ق س ح (٣) الحوادث : كذا في الاصول كلها

فقال قائلون: الاص بالشيء نهي عن تركه وكذلك الارادة لكون الشيء كراهة الكون تركه ولأن لا يكون، ومنعوا ان يكون \* العلم بشيء جهلاً بغيره والقدرة على الشيء عجزاً عن تركه

وقال قائلون: الامر بالشيء غير النهي عن تركه وكذلك الارادة للشيء غير الكيء غير الكراهة لتركه

تاما اختلافهم فی اخذ الشیء هل یکون ترکا لضده فقد ذکرناه
 عند ذکرنا اختلافهم فی التوك

واختلف المتكامون في الاعراض هل هي عاجزة جاهلة وموات الم لا على مقالتين :

فقال قائلون: هي جاهلة بمعني انها ليست بمالمة وهي عاجزة بمعني انها ليست بحيّة ، 'حكي ذلك انها ليست بحيّة ، 'حكي ذلك عني انها ليست بحيّة ، 'حكي ذلك عني « العطوي » ، وابي اكثر اهل الكلام ان يطلقوا ذلك فيها على وجه من الوجوه

الله المتكلمون في باب التولّد كنحو ذهاب الحجر الحادث (۱) ترك : ضده من (۲) ولان لا : والله من (۷) ذكر نا : والمنفذ م

(۱) ترکه: ضده س (۲) ولان لا: ولئلا ح (۷) ذکرنا: محدوفة فی ح (۱۲) العطوی: الفطری د س

(۱-۷) راجع ص ۳۷۹ (۱۲) العطوى : هو ابو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن عطية العطوى الشاعر ، راجع انساب السمعاني ورقة ۴۹۶ آ وانفهرست ص ۱۸۰ (۱۶) باب التولد : راجع ص ٥٥-٦ و وكتاب الانتصار ص ۷۸-۷۸ واصول الدين ص ۱۳۷-۱۳۹ وشرح النجريد ص ۱۷۷-۱۲۸ وشرح النجريد ص ۲۷۵-۱۷۸

عند دفعة الدافع له وكنحو انحداره الحادث عند طرحه وكنحو الألم الحادث عند الضرب وخروج الروح الحادث عند الوجبة والالوار الحادثة عند الضربة وما اشبهها من الاسباب والطعوم الحادثة ، والاراييح وما اشبه ذلك

والحمرة وطعم الفالوذج عند جمع النشأ والسكر وانضاجه وكنحو الرائحة والحمرة وطعم الفالوذج عند جمع النشأ والسكر وانضاجه وكنحو الرائحة الحادثة والألم الحادث عند الضرب واللذة الحادثة عند اكل الشيء وخروج الروح الحادث عند الوجبة وخروج النطفة الحادث عند الحركة وذهاب السهم عند الارسال والادراك الحادث اذا فتحنا ابصارنا كل ذلك فِمننا حادث عن الاسباب الواقعة منّا، وكذلك انكسار اليد والرجل الحادث عند السقوط فعل من آتى بسببه وكذلك صحّة اليد بالجبر وصحّة الرجل بالجبر فعل الانسان من الى بسببه وكذلك ترمن، وكذلك زمانة الرجل اذا كسرها الانسان او اوهاها حتى تزمن، وكذلك ادراك جميع الحواس فعل الانسان، وزعم قائل هذا القول وكذلك ادراك جميع الحواس فعل الانسان، وزعم قائل هذا القول

John John

<sup>(</sup>۱) انحداره د انحدارق س ح (۵) الاحر: ؟ في د الاجر وفي س ح الاخر وفي ق الاحر ولها الاحم (؟) (٦) وطع : من طع ح (٨) النطقة الحادثة د ق س (١١) عند : عن د (١٢) فعل من آتي : فعل لنا ح (١٢) اليد بالجبر ... الانسان : اليد والرجل عند السقوط فعلى ح (١٣) او وهاها س اوهاها ق ح (١٥) بضربه : مضربه س ق

<sup>(</sup>٥\_ ص ٢٠٤٠) راجع القرق ص ١٤٣ واصول الدين ص ١٣٨ والملل ص ٤٤

05/

فى غيره العلم ، واذا فتح بصر غيره بيده فادرك فالادراك زعم فعل فاتح البصر وكذلك اذا عتى الانسان غيره فاهمى فعله فى غيره ، وزعم قائل هذا القول ان الانسان يفعل فى غيره بسبب يُحدثه فى نفسه ويفعل فى نفسه افعالاً متولّدة وافعالاً غير متولّدة ، وزعم قائل هذا القول ان الناس يفعلون لون الناطف وبياضه وحلاوة الفالوذج ورائحته والألم واللذة والصحة والزمانة والشهوة ، وهذا قول ، بشر بن المعتمر ، رئيس البغداذيين من المعتزلة

وقال "ابو الهذيل " ومن ذهب الى قوله ان كل ما تولّد عن فعله الما يعلم [كيفيّته] فهو فعله وذلك كالألم الحادث عن الضرب وذهاب الحجر عند دفعه له وكذلك انحداره عند زجّة الزاج به من يده وتصاعده عند رمية الرامى [به] صعداً وكالصوت الحادث عند اصطكاك الشيئين وخروج الروح ان كانت الروح جسمًا او بطلانها ابن كانت عرضًا فذلك كله فعله ، وزعم انه قد يفعل فى نفسه وفى غيره بسبب يُحدثه فى نفسه ، فاما اللذة والالوان والطعوم والارابيح والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والجُبن والشجاعة والجوع والشبع والادراك والعلم الحادث فى غيره عند فعله فذلك اجمع عنده فعل الله سبحانه ، وكان

<sup>(</sup>۲) اذا عمی: اذا اعمی س ح (۳) قائل هذا القول: هذا القائل ح ا بسبب د اسبب ق س ح (۱۲) ان کانت الروح: ان کانت ق (۱۳) يفعل: فعل ح (۱۵) والرطوبة: ماقطة من ق

المريكا مع المريد

«بشر بن المعتمر» يجعل ذلك الجمع فعلاً للانسان اذا كان سببه منه ، وكان «ابو الهذيل » يزعم ان ذلك الجمع لا يتولّد عن فعله ولا يعلم كيفيّته وانما فعله في نفسه الحركة والسكون والارادة والعلم وما يعرف كيفيّته وما يتولّد عن الحركة والسكون في نفسه او في غيره وما يتولد عن ضربه والاصطكاك الذي يفعله بين الشيئين ، وكان يزعم ان الانسان يفعل في غيره الافعال بالاسباب التي يحدثها في نفسه وان انسانًا لو رمى انسانًا بسهم ثم مات الرامى قبل وصول السهم الى المرمى ثم مات الرامى قبل وصول السهم الى المرمى ثم وصل السهم الى المرمى فا لمه وقبّله انه يُحدث الألم والقتل الحادث بعد حال موته بالسبب الذي احدثه وهو حيّ وكذلك لو عدم الكان يفعل في غيره وهو معدوم لسبب كان منه وهو حيّ ، ولا حياة ولا عند « بشر بن المعتمر » أن يفعل الانسان قوق ولا حياة ولا عينه وليون ولا حياة ولا حياة ولا عند « بشر بن المعتمر » أن يفعل الانسان قوق ولا عينه « بشر بن المعتمر » أن يفعل الانسان قوق الميان ولا حياة ولا عينه « بشر بن المعتمر » أن يفعل الانسان قوق ولا عند « بشر بن المعتمر » أن يفعل الانسان قوق الميان ولا عينه « بين المينه ولا عينه ولا عينه « بين المينه ولا عينه ولا عينه « بين المينه ولا عينه « بين المينه ولا عينه ولا عينه « بين المينه ولا عينه و

وقال وابرهيم النظام و : لا فعل للانسان الا الحركة وانه لا يفعل الحركة الا في نفسه وان الصلاة والصيام والارادات والكراهات والعلم والجهل والصدق والكذب وكلام الانسان وسكوته وسائر و افعاله حركات وكذلك سكون الانسان في المكان أنما معناه انه كائن

<sup>(</sup>۱) سببه: سمه د (٤) او في : وفي د (٦) يحدثها: محدها س في (٨) الألم: في الألم ح (١٠) لسبب : الحله بسبب (١٣) لا فعل : ولا فعل دس ق (١٤) والصبام والارادات: والصاوة الارادات ح

فيه وقتين اى تحرّك فيه وقتين ، وكان يزعم ان الالوان والطعوم والاراييح والحرارات والبرودات والاصوات والآلام اجسام لطيفه ولا يجوز ان يفعل الانسان الاجسام ، واللذة ايضًا ليست من فعل الانسان عنده ، وكان يقول ان ما حدث فى غير محيز الانسان فهو فعل الله سبحانه بايجاب خلقه الشيء كذهاب الحجر عند دفعة الدافع وانحداره عند رمية الرامى به وتصاعده عند زجة الزاج به صَعَدًا وكذلك الادراك من فعل الله سبحانه بايجاب الحلقة ومعنى ذلك ان الله سبحانه طبع الحجر طبعًا اذا دفعه دافع ان يذهب وكذلك سائر

ر وكان يقول فيما 'حكى عنه ان الله سبحانه خلق الاجســام ضربةً واحدةً وان الجسم في كل وقت يُخلَق

ان الانسان هو الروح وانه يفعل فى نفسه ، واختلف عنه هل يفعل في نفسه ، واختلف عنه هل يفعل في ظرفه وهيكله فالحكاية الصحيحة عنه انه يفعل في ظرفه ، ومن الناس من يحكى عنه انه يفعل فى هيكله وظرفه من المتكلمين ان الارادات والكراهات والعلم والجهل من المتكلمين ان الارادات والكراهات والعلم والجهل

<sup>(</sup>٣) ايضاد لانهاق س ح (٤) حير الانسان : حير الانسان عنده ق (٥) خلقه للشيء : الخلقة خلقة الشيء ح (٦) وانحداره . . . صعدا : قابل به ص ٢٠٤ : ١٠-١١ (١٤) يفعل : استدرك في ح قبلها « لا » ولعله الصواب (١٠-١١) راجع كتاب الانتصار ص ١٥-٣٥ والفرق ص ١٢٦-١٢٧ والفصل

والصدق والكذب والكلام والسكوت غير الحركات والسكون، وهو « أبو الهذيل »

ر وقال « معمّر » : الانسان لا يفعل في نفسه حركةً ولا سكونًا وانه » يفعل في نفسه الارادة والعلم والكراهة والنظر والتمثيل وانه لا يفعل 🖊 في غيره شيئًا وانه جزءُ لا يتجزّأ ومعنى لا ينقسم وانه في هذا البدن على التدبير له لا على الماسّة والحلول، وزعم ان المتولّدات وما يحلّ في الاجسام من حركة وسكونٍ ولون وطع ورائحة وحرارة وبرودة ورطوبة ويبوســة فهو فعلُ للجسم الذي حلّ فيه بطبعه واز الموات يفعل الاعراض التي حلَّت فيه بطبعه وان الحيـاة فعل الحيِّ وكذلك القدرة فعل القيادر وكذلك الموت فعل الميّت ، وزعم أن الله سبحانه لا يفعل عرضًا ولا يوصف بالقدرة على عرض ولا على حياة ولا على موت ولا على سمع ولا على بصر وان السمع فعل السميع وكذلك (١٠ البصر فعل البصير وكذلك الادراك فعل المدرك وكذلك الحس فعل الحسَّاس وكذلك القرآن فعل الشيء الذي سُمع منه ان كان مَلْكًا ﴿ او شجرةً او حجراً وانه لا كلام لله عن وجل في الحقيقة \_ تعالى رّبنا عن قوله علوًّا كبيراً ، وزعم ان الله سبحانه أنما يفعل التلوين والاحياء والاماتة وليس ذلك اعراضًا لأن البارئ عن وجل اذا لون الجسم فلا يخلو

الماني "معرس"

<sup>(</sup>۱) والسكون: زاد في ح بين السطرين: فعله (۷) وحرارة: ساقطة من ق س ح الوات د الاموات ق س ح (۱۷) اعراضا: في الاصول اعراض

<sup>(</sup>٣) معمر : راجع الفرق ص ١٣٦ : ١٥ وص ١٤٠ والملل ص ٢١ والفصل ٤ ص ١٩٤٠

ان يكون من شأنه ان يتلون ام لا فان كان من شأنه ان يتلون فيجب ان يكون اللون بطبعه واذا كان اللون بطبع الجسم فهو فعله ولا \* يجوز ان يكون بطبعه ما يكون تبعًا لغيره كما لا يجوز ان يكون ان يكون كسب الشيء خلقًا لغيره وإن لم يكن طبع الجسم ان يتلون جاز ان يلونه البارئ فلا يتلون

عند فعله كذهاب الحجر عند الدفعة واحتراق الحطب عند مجامعة النار عند فعله كذهاب الحجر عند الدفعة واحتراق الحطب عند مجامعة النار والألم عند الضربة [فالله سبحانه الحالق له] وكذلك المبتدئ له، وجائز أن يجامع الحجر الثقيل الجو الرقيق الف عام فلا يخلق الله فيه هبوطاً ويخلق سكونًا، وجائز أن يجتمع النار والحطب اوقاتًا كثيرة ولا يخلق الله احتراقًا وأن توضع الجبال على الانسان فلا يجد ثقلَها، وأن يخلق على الانسان فلا يجد ثقلَها، وأن يخلق الدون الحجر الصغير عند دفعة الدافع له ولا يخلق اذهابه ولو دفعه اهل الارض جميعًا واعتمدوا عليه، وجائز أن يضع الله سبحانه السانًا بالنار ولا يألم بل يخلق فيه اللذة، وجائز أن يضع الله سبحانه الادراك مع العلى والارضين حتى يكون ذلك اجمع اخف من ريشة ولم ينقص ذلك

<sup>(</sup>۳-۳) ان یکون ... بجوز: ساقطة من ق (۲) بطبعه : بطبیعه ح (۳-۳) بطبعه... ان یکون: ساقطة من س ح (٤) خلقا ح خلق د ق س (۱۱) احتراقا: احراقا ق (۱۲) دفعة . . . ولو: ساقطة من ح | اذهابه: لعله ذهابه (؟)

(۸) وجائز الح: راجع ص ۱۳۰-۳۱۱

من اجزائه شيئًا، وبلغنى انه قيل له: فما يُنكر ان تكون في هذا الوقت عكمة جالسًا في قُبّة قد ضُربت عليك وانت لا تعلم ذلك لان الله سبحانه لم يخلق فيك العلم به هذا وانت صحيح سليم غير مأوف ؟ قال : ٢ لا أنكر فأقب بقبة ، وبلغنى انه قيل له في اص الرؤيا اذا كان بالبصرة فرأى كأنه بالصين انه قال : ١ كون في الصين اذا رأيت اني في الصين ، فقيل له فلو ربطت رجلك برجل انسان بالعراق فرأيت كأنك في الصين ؟ قال : ١ كون في الصين وإن كانت رجلي مربوطة برجل الانسان الذي بالعراق

ر وقال « ثمامة » : لا فِعلَ للانسان الا الارادة وان ما سواها حدث الله الله الارادة وان ما سواها حدث الله الله من محدِث كنحو ذهاب الحجر عند الدفعة وما اشبه ذلك ، وزعم الله الانسان على المجاز

ر وقال «الجاحظ»: ما بعد الارادة فهو للانسان بطبعه وليس باختيار ١٠ له وليس يقع منه فعلُ باختيار سوى الارادة

/ وقال « ضرار » و « حفص الفرد » : ما تولّد من فعلهم مما يمكنهم

<sup>(</sup>۱) شيئاً: شيء دق س المنيء ح | قيل له : قيسل ح (٤) نقبة :
يفيه ق س نفسه ح (٦) برجل انسان بالعراق : ساقطة من ق | بالعراق :
مستدركة بين السطرين في ح ولا نوجد في سائر الاسول (٧) قال : في ح فقال
(وهي مستدركة بين السطرين) (١٠) لا من محدث : لا محدث له ح (١٤) الفرد :
القرد س ق ح الفرد د | ما : مما ق

<sup>(</sup>٩) ثنامة : راجع انفرق ص ١٥٧ واصول الدين ص ١٣٨/ راجع الفرق ص ١٦٠

الامتناع منه متى ارادوا فهو فعلهم وما سوى ذلك مما لا يقدرون على الامتناع منه متى ارادوا فليس بفعلهم ولا وجب لسبب وهو فعلهم

وكان «ضرار بن عمرو » يزعم ان الانسان يفعل فى غير حيّزه وان ما تولّد عن فعله فى غيره من حركة او سكون فهو كسب له خلقُ له عن وجل ، وكل اهل الاثبات غير «ضرار » يقولون : لا فعل للانسان فى غيره ويحيلون ذلك

واختلفت المعتزلة هل المقتول ميّت ام لا وقال قائلون : كل مقتول ميّتُ وكل نفس ذائقة الموت ، وقال قائلون : المقتول ليس بميّت

واختلفوا فى القتل اين يحلّ

فقال قائلون : يحلّ في القاتل ، وقال قائل : حلّ في المقتول واختلفت المعتزلة في المتولد ما هو

فقال بعضهم: هو الفعل الذي يكون بسبب متى وبحل في غيرى ، وقال بعضهم: هو الفعل الذي اوجبتُ سببه فخرج من ان يمكنني تركه وقد افعله في نفسي وافعله في غيري

<sup>(</sup>۲) بسبب د (۵) ما تولد: تولد س ما يتولد ح | عن: من ح (٦) لله د الله س ق ح | وكل: وكان ح (١١) حل: لعله عمل (؟) (١٤) بسبب: سبب د لسبب س (١٠) حكى البغدادي هذا القول عن الكعبي ، راجع الفرق ص ١٦٧: ٣ واصول الدين ص ١٤٣

Definition of naturally

ر وقال بعضهم: هو الفعل الثالث الذي يلى مرادى مثل الألم الذي يلى الضربة ومثل الذهاب الذي يلى الدفعة

ر وقال « الاسكافى ، كل فعل يتهيئاً وقوعه على الخطاء دون القصد اليه والارادة له فهو متولّد وكل فعل لا يتهيئاً الا بقصد ويحتاج كل جزء منه الى تجديد وعزم وقصد اليه وارادة له فهو خارج من حد التولّد داخل فى حدّ المباشر

ر واختلفوا في الشيء المتحرك اذا حركه اثنات

فقال من نفى التولّد: فيه حركة واحدة الله فاعلها الا « معمّراً » فأنه يزعم ان الشيء المتحرّك يفعله في نفسه

وقال من اثبت التولّد قوابن : قال بعضهم : فيه حركة فَعَلها اثنان فهي حركة واحدة لفاعلين غيرين ، وقال بعضهم : هي حركتان فعلان للمحرّ كين للشيء المحرّاكين للشيء المحرّاكين للشيء المحرّاكين الشيء المحرّاكين المحرّاكين الشيء المحرّاكين الشيء المحرّاكين المحرّا

واختلفوا هل يجوز ان يترك المتولد اذا ترك سببه ام لا على مقالتين :

فقال قائلون: أنما يترك السبب فاما المستَّب فمحال أن يكون الترك ما لسببه تركًا له ، وهذا قول «عتباد» و « الجُبَّائي ، وقال قائلون: قد نترك المستَّب بتركنا للسبب

<sup>(</sup>۱) التالث د الباب ق س ح (۱) وارادة : والارادة ح (۱-۸) حرکه . . . فيه : ساقطة من ح (۸) واحدة : واحد ح | معبرا : في الاصول معبر (۹) في نفسه : بنفسه ح (۱۲) للمتحركين س في | المحرك : المتحرك ح (۹) على مقالتين : محذوفة في ح (۱۷) بتركنا د تركا في س ح

واختلف مثبتو التولّد هل يجوز ان يفعل الانســـان فى غيره علمًا ام لا على مقالتين :

وقال قائلون: قد يجوز ان يفعل الانسان في غيره علمًا وذلك انّى اذا ضربتُ عبدى فعلمى بأنّى قد ضربته علمُ بالألم فعلمه بالألم فعلى كا ان الألم فعلى

واختلفوا هل يفعل الانسان [ف] الشيء من غير ان يماسه
 او يماس ما يماسه على مقالتين :

فقال قائلون: لا يجوز ان يفعل الانسان في شيء الا بأن يماسه

١٠ او يماس ما يماسه

وقال قائلون: قد يجوز ان يفعل الانسان فعلاً متولّداً في جسم من الاجسام من غير ان يماسّه ولا يماسّ ما يماسّه كنحو الانسان الذي

١٠ يهجم على الرجل الفاتح بصره فيكون ادراكه فعلاً للهاجم

(۲) على مقالتين : محذوفة في ح (٤) ادراكا ولا في غيره : محذوفة في ق (٧) عبدى : عمرى د | بأنى ح آنى د س ق (٧-٨) فعلمه بالالم : فعلمه س ق (١٠) يماس : ما ماسـه د (١٤) ما يماسـه : ما ماسـه د ح

(٦) وقال الخ : راجع ص ٢٠١٠ ع

واختلفوا فى المتولد اذا بعد من السبب هل يكون هو المسبب الاول كالانسان يرمى نفسه فى نار اضرمها غيره او يطرح نفســه على

حديدة نصبها غيره او يعترض سهمًا قد رمى به غيره بطفل حتى يدخل فيه ٣ م فقال كثير من المثبتين للتولُّد : الاحراق فعل لمن رمي بنفسه في النيار والقتيل لمن وقع عيلي الحديدة المنصوبة والقتلُ فعلُ لمن اعترض السهم بالطفل، وعبر بعض هؤلاء عن دخول السهم في جسد ٦ الانسان فقال: اما حركة السهم في نفسه ففِعل الرامي واما الشقُّ الحادث في الصبيّ ففِعل من اعترض السهم به الا ان يكون المعترض للسهم بالطفل ازال السهم عن جهته التي كانت يذهب فها في موضعه فذلك ٩ فِعلَه ، وان لم يكن منه الا نصب الصبيّ فحركةُ السهم فِعْل الرامي ، قال: فإن نفذ السهم الصيّ فاصاب شمًّا آخر كان الشيء الآخر قصّة كقضة الصبيّ الذي اعترض السهم به من غير قصد الزامي ١٠ فجكمه حكم واحد ، وان كان السهم نفذ واصاب شدًّا قد كان في ذلك المكان قبل ارسال السهم فذلك فِمْلُ الرامي ، وهذا قول ه الاسكافي "

وقال قائلون: ذلك فعلُ للرامى بالسهم والمضرم للنار والناصب المحديدة، وافرط بعض هؤلاء في القول حتى زعموا ان انسانًا لو هجم

<sup>(</sup>٥-١) فعل لمن اعترض : لمن اعترض ح (٨) السهم به : به السهم ح (٩) في : لعله الي (؟)

<sup>(</sup>۱۷ - ص ۱۲؛۲) راجع ص ۱۰؛ ۱۱: ۱۱-۱۱

عليه انسانُ وهو فأنح لبصره فادركه أنَّ الادراك فعلُ الهاجم عليه دون الفاتح لبصره

وقال قائلون: دخول السهم فى جسد المعترض له فعل للرامى فاما الاحراق فهو فعل لمن زتج نفسه فى النار والقتل لمن رمى بنفسه على الاحراق فهو فعل لمن زتج نفسه فى النار والقتل لمن رمى بنفسه على

عبر المعترك المعترف مثبتو التولّد من المعتزلة في الاسباب التي تكون عنها

المستَبات هل هي متقدّمة لها او موجودة مع وجودها

فقال قائلون: السبب مع المسبّب لا يجوز ان يتقدّمه ، وقال قائلون: السبب الذي يتولّد عنه المسبّب لا يكون الا قبله ، وقال قائلون: من الاسباب ما يكون مع مسبّباتها المتولّدة عنها ومنها ما يتقدّم المسبّب بوقتين فليس به ذلك المسبّب متولّداً عنه ، وجوّز بعضهم ان يتقدّم السبب المسبّب ال

واختلفوا في السبب هل هو موجب للمسبّب ام لا على مقالتين : فقال اكثر المعتزلة المثبتين للتولّد : الاسسباب موجبة لمسبّباتها ،

<sup>(</sup>۱) فاتح لبصره: فاتع البصر ح (۳) المعترض: المعرض ح | الرامى: الرامى ح (۷) او: ام د (۱۲) متولدا . . . المدب : ساقطة من ح وهى في س على الهامش (۱۲) متولدا د متولد في س على الهامش (۱۲) متولدا د متولد في س

وقال « الجُبّائي »: السبب لا يجوز ان يكون موجبًا للمسبّب وليس الموجب للشيء الا مَن فعله واوجده

واختلفوا في التوجه (؟) مما يتولّد من الفعل اذا حدث سببه ولمّا على يقع المتولّد

فاوجب ذلك قوم ونفاه آخرون

واختلفوا فى توليد الحركة للسكون والطاعة للمعصية فنفى ذلك قوم وان تُولد الحركةُ سكونًا والسكون حركةٌ وقالوا فى المعصية انها تُولد ما ليس بطاعة ولا معصية ولا تُولد الطاعة ، هذا قول « البغداذيين »

و وُحكى عن ، بشربن المعتمر ، انه جوّز ان يولّد الحرّكة سكونًا والسكون حركةً والحركة حركةً والسكون سكونًا

وقال « الجُبَائي » : لا يجوز ان يولد السكون شيئًا والحركةُ قد ١٢ تُولد حركةً وتُولد سكونًا وزعم انَّ فى الحجر اذا وقف فى الجو حركات خفيةً تُولد انحداره بعد ذلك وان فى القوس الموتَّر حركاتٍ خفيّاتٍ تولد قطع الوتر اذا انقطع وفى الحائط حركات خفيّة يتولد عنها وقوعه ١٥ ح

 <sup>(</sup>٣) في التوجه ١٤ : ؟ كذا في د ق س وفي ح في التوجه وما | الفعل : الافعال د | سببه : بسببه س ق (٤) المنولد : التولد س (١٢-١٣) قد تولد : تولد ح

<sup>(</sup>۱۳-۱۳) راجع ص ۲۲۲

واختلفوا في الافعال كلها سوى الارادات هل يجوز ان تقع متولّدة واجمعوا ان الارادات لا تقع متولّدة ، واختلفوا فيما بعدها فقال قوم: قد يجوز ان تكون كلها متولّدة ، وقال قوم: المتولّد منها ما حلّ في الفاعل وما فعل في نفسه فليس بمتولّد، وقال قوم الله وقال قوم المتولّد هو ما جاز ان يقع على طريق السهو والخطإ وما سوى ذلك فليس بمتولّد ، وقال قوم: قد تحدث في الانسان افعال عير الارادة متولّدة وافعالٌ غير متولّدة

واختلفوا في القديم هل يجوز ان يقع الفعل منه متولّداً عن به سبب على مقالتين :

فقال قائلون: لا يقع الفعل من القديم على طريق التولد ولا يقع منه عن سبب ولا يقع منه الا على طريق الاختراع، وقال قائلون: به قد يفعل القديم على طريق التولد فاما الاجسام فلا تقع منه متولدة واختلفوا في الشيء المولد للفعل ما هو على مقالتين:

فقال قائلون: المولّد للفعل المتولد هو الفاعل السبب، وقال قائلون: ه المولّد للفعل المتولّد هو السبب دون الفاعل المعالم المتولّد هو السبب دون الفاعل

<sup>(</sup>۱) یجوز آن تقع : تقع س (٤) بمتولد : عولده ق س عولد د ح (٦) افعال : فعال س ق (٨) الفعل منه : منه الفعل ح (١٠) القدم : القدم الا ق س وفى موضع الكلمة فى ح اثر حك (١١) عن : على ح (١٥) هو د ثم ق س ح

واختلفوا فى القدرة على الفعل المتولد على مقالتين:
فقال اكثر اهل النظر: هو مقدور عليه ما لم يقع سببه فاذا وقع
سببه خرج من ان يكون مقدوراً ، وقال قائلون: هو مقدور ٣

و الاسكافي ، و « الادمى ، و « الشيخام » و « معمر » و « جعفر بن حرب » ، و « الاسكافي » و « الادمى ، و « الشيخام » و « عيسى الصوفي » : الارادة التي يكون مرادها بعدها بلا فصل موجبة لمرادها ، وزعم ، الاسكافي » انه قد تكون ارادة غير موجبة فاذا لم توجب وقع مرادها في الثالث ، وقال « بشر بن المعتمر » و « هشام بن عمرو الفُوطي » و « عبّاد بن سليمن » و « جعفر بن مبشر ، و « همد بن عبد الوهاب الجُبّائي » : الارادة لا تكون موحة الله و « محمد بن عبد الوهاب الجُبّائي » :

واجاز اكثر الذين قالوا بالارادة الموجبة ان يُمنَع الانسان من مرادها وحكى والحسين بن محمد النجّار، ان قومًا ممن قالوا بالارادة الموجبة قالوا: لن يجوز الن يمنعه الله من المراد وذلك ان الموت لا يكون والا عن معاينة فاذا اراد ان يفعل الانسان في اقرب الاوقات اليه لم يجز

<sup>(</sup>۱) الفدرة: القديم س ق (۷) الصوفى فى د (۱۰) الفوطى: الفرطى د (۱۰) النوطى: الفرطى د (۱۰) لن : انه ح

ان يموت فى ثانيه لأنه لا يموت الا بمعاينة وليس يجوز ان يريد فى حال المعاينة ان يفعل فى الثانى لأن حال المعاينة لا رجاء فيها لأن يبقى المعاينة الارادة ان يفعل فى الثانى ، قال ولم يجيزوا فناء الجوارح فى الثانى اذا احدث الارادة فى الحال الاول

واختلفت المعتزلة في الانسان في حال ارادته الموجبة هل يقدر على خلاف المراد ام لا على خمسة اقاويل :

فقال بعضهم انه قد يقدر على خلاف المراد ولكنه لا يفعل الا المراد وشتهوا ذلك بالفعل المعلوم من العبد انه يكون وهو يقدر على خلافه ولا يكون الا المعلوم لأنه لا يختار غيره وقالوا: ليس بمحال اذا اراد الانسان ان يتحرّك في الثاني ان يسكن في الثاني ولو سكن في الثاني لم يسكن الا بارادة متقدّمة ، فتّلوا بالمعلوم انه لو كان ما علم انه في الثاني لم يسكن الا بارادة متقدّمة ، فتّلوا بالمعلوم انه لو كان ما علم انه بكون مما لا يكون لم يكن العلم سابقًا بأنه يكون ولكان العلم سابقًا بأنه لا يكون شما لا يكون لم يكن العلم سابقًا بأنه يكون ولكان العلم سابقًا بأنه لا يكون

وقال بعضهم ان المريد اذا اراد ان يتحرّك في اقرب الاوقات اليه فهو ما قادر على الحركة وعلى السكون ولو سكن في الثاني كان يسكن بعد ارادة

<sup>(</sup>٤) اذا حدث ح (٦) خسة اقاویل: مقالات خسه س (٧) المراد . . . الا : سانطة من ق س ح (١٠-١١) ولو سکن فی اغانی لم یکن : کذا مححنا وفی الاصول : ولو کان فی الثانی لم یکن (١١) الا بارادة د بارادة ق س ح ا ما : ضرب علیها فی ح (١٢) مما : فی الاصول : ما ، راجع ص ٢٠٣ : ۹ (١٢) ولکان : ولکن س ح ولعله : ولکن کان

وقال بعضهم ان الانسان اذا احدث الارادة لأن يتحرّك الى اقرب الاوقات اليه جاز ان يجيء الوقت الشانى فيكون ساكنًا فيه ولا يكون ذلك السكون فعلاً مكتسبًا ولا تركًا لتلك الحركة التى تقدّمت ارادتها ولكن يكون تركًا للحركة فى الوقت الثالث، ويجعلون السكون الذى يكون فى الثانى سكون بنية كالاحراق الذى يكون فى الثانى سكون بنية كالاحراق الذى يكون مقوّلاء ان الافعال التى تكون بالبنية ليست خلقًا الله عن وجل، وهذا قول معمّر،

وقال بعضهم: اذا احدث الارادة الموجبة لاقل قليل الفعل وهو زعموا اقل من الف جزء من كلة وذلك انهم قالوا ان الحكمة الواحدة تكون بارادات كثيرة والحطوة الواحدة تكون بارادات كثيرة والحطوة الواحدة تكون بارادات كثيرة وذلك ان الانسان يريد ارادة اجتماع ان يزول الى موضع فيأتى بجزء من الذهاب ثم يدع الارادة فيقطع المراد فان ادام المرادات ١٢ ادام المراد، وقالوا: انما نحيل قول القائل يقدر على خلاف الراد. اذ كان قد جاء بهته ولكنه يقدر على المراد لارف فيه قدرة في حال الارادة لها كون المراد

<sup>(</sup>۱) الى: لعله فى (؟) (٤) للحركة : للحركة التى تقدمت ح (ه) السكون الله ي : السكون ح (٦) بالبنية : للبنية ح (١٥-١٥) فى المن مذف (١٥) وهو : وهم س ق (١٢) المراد : محدوفة فى ق س ح | المرادات : الدهاب ح (١٤) اذ : اذا ح | قد جاء : فى د فد جا وفى ق س ح مرحا وفى هامش ح موجبا | بعده : فى الاصول لعله

<sup>(</sup>۱-۱۱) راجع شرح الوانف ٦ ص ٢٢٨

وقال بعضهم: محال قول القائل يقدر عليه او على خلافه لانًا فيه بمنزلة رجل ارسل نفسه من شاهق في الهواء فلا يقال انه يقدر على الذهاب ولا على الكفّ عنه، وإن كانت فيه قدرة فهي لغير هذا الفعل الذي اوجبه بادخاله نفسه في علّه الموجبة له

رواجمعت المعتزلة الا «الجُبّائيّ» ان الانسان يريد ان يفعل ويقصد الى ان يفعل وانّ ارادته لأن يفعل لا تكون مع مراده ولا تكون الا متقدّمة للمراد

وزعم "الجُبَائي" ان الانسان انما يقصد الفعل في حال كونه وان ه القصد لكون الفعل لا يتقدّم الفعل وان الانسان لا يوصف بأنه في الحقيقة صريد ان يفعل ، وزعم ان ارادة البارئ مع صراده وقال " ابو الهذيل " ان ارادة البارئ مع صراده ومحالً ان تكون ١٠ ارادة الانسان لكون الفعل مع الفعل

واختلف الذين انكروا الارادة الموجبة فى الارادة الفعل هل تجامع المراد ام لا على مقالتين :

ه فنهم من زعم ان الارادة وان كانت غير موجبة فلا تكون
 الا قبل المراد ، وزعم «الجُبَائي» ان الارادة التي هي قصد الفعل مع الفعل لا قبله

<sup>(</sup>۷) متقدمة : في الاصول متقدما (۹) لكون د وفي س ق ح يكرن وفي موضعها في ح اثر حك (۱۰) يفعل : القعل ق (۱۲) لكرن د مكون ق س ح

واختلفت المعتزلة فى الارادة التى هى تقريُّبُ بالفعل هل تكون قبل الفعل او مع الفعل على مقالتين :

ر فنهم من زعم أنها قبل الفعل كما أن الارادة لأن يفعل الفعل قبله ، ٣ وقال « الاسكافي » : قد يجوز أن تكون مع الفعل

﴿ وَاخْتَلَفْتُ الْمُتَزَلَّةُ فَي ارادةِ العبادِ هُلُ لَهَا ارادَةٌ عَلَى مَقَالَتَيْنَ :

واختلفوا هل تدعو النفس الى الارادة ويدعو اليهـا الحاطر ٩ على مقالتين:

فاجاز ذلك قوم واباه آخرون

. واختلفوا فى الارادة هل هى مختارة ام اختيار ليست بمختارة ١٢ على مقالتين :

فقال قوم: هی مختارة کما آنها اختیار ولم یجیزوا آن تکون مرادةً کما آنها مختارة ، وقال قائلون : هی اختیار ولیست بمختارة ،

<sup>(</sup>۲) او ق ام د س ح (۳) زعم : بزعم ق رأى وزعم ح (۱۲) مختارة ح عختاره س ق (۱۵) مهادة د مهادة ق س ح | اختیار : اجسام ح

واختلفوا فى افعال الله عن وجل هل هى كلها مختارة ام لا على اربعة اقاويل

وقال قائلون: منها ما هو اختیار ومنها ما هو مختار
 وقال بعضهم: كلها مختارة لا باختیار غیرها بل هی اختیار كما كانت
 مرادة لا بارادة غیرها، وهذا قول « البغداذیین »

وقال قائلون: ما كان من افعال الله له ترك كالاعراض فهو مختار وما لا ترك له كالاجسام فهو اختيار وليس بمختار وقال قائلون: ليس كل افعال العباد مختارة بل منها ما لا يقال

٩ انه مختار وجميعا لا يقال له اختيار (؟)

واختلفوا في الايثار

فقال قوم: الايثار هو الاختيار والارادة والمراد لا يكون ١٠ ايثاراً ولا اختياراً ، وقال قوم: الايثار هو الارادة والاختيار قد كون ارادةً وقد يكون مراداً

ر واختلفت المعتزلة في الثقل والحفّة هل هما الشيء او غيره من الثقل هو الثقيل وكذلك الحفّة هو الحفيف وأعا

<sup>(؛)</sup> غيرها: ساقطة من ق س ح (٧) وليس: ليس ح (٨) افعال العباد: ؟ لعله افعال الله تعالى او ان شيئا مقط من المتن (٩) انه مختار: انها مختارة ق إ وجيعا لا يقال له اختيار: لعله ومنها ما يقال انه مختار (١٠) الايثار: كذا صححنا وفي الاصول: الاختيار

يكون الشيء اثقل بزيادة الاجزاء، وهذا قول جمهور المعتزلة وهو قول « الجُبّائي ،

وقال قائلون منهم • الصالحي • : الثقل غير الثقيل والخفّة غير الحفيف ٣ واختلف هؤلاء فيما بينهم هل يجوز ان يرفع الله ثقل السموات والارضين حتى تكون اخف من الريشة على مقالتين :

فحؤز ذلك بعضهم وانكره بعضهم

وقال وقال وضرار برف عمرو ، : ثقل الشيء بعضه وخفّته بعضه واختلفوا في ظلّ الشيء هل هو الشيء ام غيره على مقالتين : فقال قائلون : ظلّ الشيء غيره ، وكان وللجبّائي ، يزعم ان الظلّ السي بمعنى وانما معنى الظلّ ان الشيء يستر لا ان الظل معنى

واختلفوا في القتل ما هو

فقال قائلون: القتل هو الحركة التي تكون من الضارب كنحو ١٢ الوجبة والرمية وما اشبه ذلك التي يكون بعدها خروج الروح وانها لا تُسمَّى قتلاً ما لم تخرج الروح فاذا خرجت الروح شُمِّيت قتلاً ، قالوا: وهذا كالحالف يحلف فيقول: إن قدم زيد فامم أتى طالق ١٠ فاذا قدم زيد كال قوله الاول طلاقًا، وزعموا ان الانقتال حل

<sup>(</sup>٨) ظل : ثقل س قى (١٠) لا ان ح لان د س قى (١٦) حل : حال ح وله وجه (١٠٤) راجع ص ٢١٠ـ٣١١

فى المقتول وكذلك قالوا: ذبخُ وانذباحُ وشجّة وانشجاجُ على مثل قوله القتل والانقتال وان الشجّة فى الشحّاج وكذلك الذبح فى الذابح والانذباح فى المذبوح والانشجاج في المنشج ، والقائل بهذا ما ابرهيم النظّام ،

وقال قائلون: الحركة التي تخرَج بعدها الروح عند الله قتلُ لأنه تعلم ان الروح بعدها تخرج وهي قتلُ في الحقيقة ولكن لا يعلم انه قتل حتى تخرج، وأبي هذا القول اصحاب القول الاول، وزعم الفريقان ان القتل قائم بالقاتل وان المقتول مقتولٌ بقتل في غيره

م وقال قائلون من المعتزلة: القتل هو خروج الروح عن سبب من الانسان موت من الانسان موت وليس بقتل، وزعم هؤلاء ان القتل يحلّ فى المقتول لا فى القاتل

وقال قائلون: القتل ابطال البنية وهو كل فعل لا تكون الحياة في الجسم اذا وُجد كنحو قطع الرأس وفلق الحنجرة وكل فعل لا يكون الانسان حيًّا مع وجوده وهو يحلّ في المقتول

١٠ وقال « ابن الراوندي » : فاعل القتل قاتلُ في حال فعله والمقتول

<sup>(</sup>۱) وكذلك : ولذلك ح | وانذباح ح والذباع س والدباح د ق | وانشجاج ح والشجاج د س ق (۲) الشجاج : لعله الشاج | الذاع د الذباح ح الدباع س ق (۳) والانذباح : والاذباح ق (۲-۷) يعلم انه . . . تخرج : ساقطة من د س ق وفي س ق بياض (۱۰) من الانسان وخروح د من الاسباب وخروج ق س ح ولعله : يكون من الانسان وخروج | يكون من الانسان د من الاسباب ق س ح

مقتولُ في حال وقوع القتل به عند من عرف أن القاتل استعمل السيف بضرب ما يقع بعده خروج الروح ، قال وليس يكون الانسان قاتلاً على الحقيقة الالمن خرج روحه مع ضربته لأنه يُعلم حينئذ انه هو ٣ الذي استفعله الخروج بضربته وان الروح لم يكن ليخرج بهوى نفسه دون ان يضطرته الضارب بالسيف ويكرهه ولا نعرف شئًا حدث في وقت خروجه الا الضربة والقضاءُ على الظاهر وكل ما جرت ٦ العادة في احكام الافعال والفاعلين ، فاما من تأخَّر خروج روحه فليس الضارب قاتلاً له الا بأن عرّض روحَه للخروج وسلّط عليه ضدًّا يخرجه ويغمره، قال فان قال لنا قائل : فمن القاتل له في الحقيقة ؟ قلنا لهم : ٩ ليس بمقتول في الحقيقة فيكوزَ له قاتل في الحقيقة وليس يضاف قتله الا الى الضارب ولكن الضدّ الذي دخل عليه هو الذي منعه من الحسّ وغمره واخرج روحه عن جسده ، قال ولو قال قائلُ : الضدُّ قَتَلُه كما ١٢ يقتله السمّ لجاز ذلك له، وزعم ان الله سبحانه خصّ اخراجه لروح غيره بأن سمّاه موتًا ، قال ومما يجاب به ايضًا ان يقال : الضارب قاتل بالتعريض والضد قاتل على الحقيقة ، ووصف ابن الراوندي في القتل ١٥ فزعم أنه ينفصل من آلة الضارب إلى جســد المضروب ضدُّ للروح

<sup>(</sup>۱) وقوع د وقع ق س ح (٤) ليخرج د يخرج ق س ح (٥) بالسيف: بالسبب د (٥) نعرف: بعرف ق يعرف د س ح (٩) قال قان: قان ح (١٠-٩) في الحقيقة . . . بقتوال: ساتطة من د (١٣) خص د حصر ق س ح (١٤) به د فيه ق س ح (١٤-١٥) ان يقال . . . والضد: ساقط من ح (١٦) ضد الروح س ضد الروح د ق ح

ولولا موضع ذلك الضد لم يقصد تلك الآلة فاذا حاّت عليه جاهضته فأجهضها ، فان غلب الروح الضدّ فلا قَتْلَ وار غلب الضدُّ عمر وجاءت تلك الحال التي يعرف عندها ان الانسان مقتول عند اهل التولّد وعندنا ، قال ابن الراوندي : وقد زعم اصحاب التولّد انه يحدث عن الضربة في بدنه شيء هو الألم والقتل قال وذلك الحادث في يحدث عن الضربة في بدنه شيء هو الألم والقتل قال وذلك الحادث في قولهم مسفل (؟) عندنا الاعمل الضدّ وعمل الروح فانهما يحدثان منهما طباعًا واختلفوا في القتل هل يضاد الحياة ام لا على مقالتين :

فزعم بعضهم ان القتل يضاد الحياة ، وقال قائلون : لا يضاد الحياة واختلف هؤلاء في الحياة على مقالتين :

فنهم من يُثبت الحياة عرضًا والموت عرضًا

ومنهم من زعم ان القتل عرض يحل في القاتل والحياة الموتُ الذي المسم لطيف يحل في جسد المقتول وانما يضاد الحياة الموتُ الذي هو جسمُ بمنعها من احس الذي هو خاصتُها فبهذا شُمّى موتًا وهو موتُ وميّتُ كما انها حياةُ وحيُّ ، وزعم ان الاماتة التي هي ادخال الله من وجل الجسم المضاد لها عليها تكون وحشّها قائم كما ان القتل الذي هو ادخال ذلك الجسم الضًا عليها يكون وحشّها قائم

<sup>(</sup>۱) عليه لعله: فيه (؟) (ه) عن: عند س | في بدنه ح من يديه د س ق (٦) مسل د ق ح مصل س ( واهملنا الاختلاف في الاعجام ) ولعل الصواب: ليس ، او: مستقل وليس | عندنا: وعندنا ح | الاعمل: الاعمال ح | الضد: الضد ح | الروح: الحروح د | محدثان منهما: ساقطة من س (١٠) فنهم د منهم ق س ح . (١٠) فهذا: لعله فلهذا (؟)

واختلفوا في كلام الأنسان هل هو صوت او ليس بصوت وهل الصوت جسم او عرض

فقال قائلون . كلام الانسان صوت وهو عرض وقد يكون » باللسان مسموعًا وفى القرطاس مكتوبًا وفى القلوب محفوظًا فهو حالٌ فى هذه الاماكن بالكتابة والحفظ والتلاوة

وقال قائلون: كلام الأنسان ليس بصوت وهو عرض وكذلك تا الصوت عرض ولا يوجب الا باللسار

ر وقال قائلون: الصوت جسم لطيف وكلام الانسان هو تقطيع الصوت وهو عرض، وهذا قول « النقّام »

وقال قائلون : هو معنى قائم بالنفس لا يحلّ فى اللسان وهو عرض وهو غير الصوت

واختلفوا فى الكلام هل يوصف بأنه مؤلف ام لا على مقالتين : ١٠ فقال قائلون : قد يوصف بذلك وهو مؤلَّفُ فى الحقيقة وقال قائلون : لا يوصف بذلك ومن قال : هذا كلامُ مؤلَّفُ فانما يقوله اتساعًا

واختلفوا في الصوت كيف يُسمَع وهل يجوز عليه الانتقال ام لا فقال قائلون : الصوت ينتقل في الجو فيصاك الاسماع

<sup>(</sup>۱۰) اللسان: الانسان س ق (۱۳) مؤلف: مولد ق متولد س (۱۱) بذلك: سائطة من ح (۱۷) فى: من ح | الجو فيصاك: الجو ويضاد د الجوف يصاك ح الجوف يصاد ق س (۱۷) - ص ۲۲: ۲۲) راجع ص ۳۸٤

ويؤلمها ولا يسمع الا باتصال السمع او مداخلته اياه ، وهذا قول «النظّام»

وقال قائلون: لا يجوز عليه الانتقال بل يُسمَع فى مكانه الذى
 كآل فيه يسمعه الف انسان واكثر

وقال قائلون: لا يُسمَع الصوت اذا كان مكانه بائناً عن سمع الانسان وانما يسمع الانسان ما يوجد في سمعه، وقال هؤلاء في الصَدى ان الانسان اذا فتح فاه وقصد الصياح فدافع الجو فيحدث الصوت في المكان الذي يحله على طريق التولّد

وابي ذلك آخرون وقالوا الصوت موجود فيظهر ولا يحدث
 وقال قائلون از الصوت لا يسمع وكذلك الكلام وأنما يسمع الجسم مصوتًا والجسم متكلمًا

رو اختلفوا فى الصوت هل يبقى ام لا على مقالتين :

فقال قوم انه يبقى ، وقال قائلون ان الصوت لا يبقى ، ومنهم من قال : من الصوت ما يبقى ومنه ما لا يبقى

ه ۱ واختلفوا هل یکون صوت واحد فی مکانین فانگر ذلك منكرون واجازه مجیزون

<sup>(</sup>۱) ويؤلمها: كذا فى ح بين السطرين وفى اصلها و ق س: وتولفها وفى د: و يولبها (۱۰) ان الصوت: الصوت د (۱۱) الجسم مصوتا: مصوتا ح (۱؛) ومنه: ومن الصوت س (۱۵) فى الاصول: صوتاً واحداً

# واختلفوا في الصوت هل هو جسم

فقال «النظّام»: هو جسم، وقال غيره: هو عرض، وقال قائلون: ليس بجوهم ولا عرض، وانكر منكرون الصوت وقالوا: " لا صوت في الدنيا وليس الا المصوِّت

واختلفوا هُل يكون صوت لا لمصوّت على مقالتين :

فهنهم من قال : لا يكون صوت الالمصوّتِ ، ومنهم من اجاز تر صوتًا لا لمصوّت

والختلفت المعتزلة اذا قال جماعة : يا زيد ؛ فتكلم احدهم بالياء والآخر بالدال والآخر بالدال على مقالتين :

فقال « محمد بن عبد الوهاب الجُبّائي » : كل حرف من هذا كلهُ يتكلم بها صاحبها وخبر ُ يُخبر به صاحبه فهو إخبار وكلمات

وقال « احمد بن على الشطوى المعروف بموقه » : ليس كل حرف من هذا كله ً وليس الجميع كلامًا ولا خبراً ولا إخباراً

العتزلة في الحواطر

فقال " ابرهيم النظّام " لا بدّ من خاطر أن احدها يأمر بالاقدام

(٥) الصوت د عصوت ق س ح (٦) الصوت : عصوت ق ح (٧) الصوت : عصوت ق ح (٧) الصوت : عصوت ق ح (١٥) الحدهم : بعضهم س (١٣) بلوقه : (١٤) سوقه د س ق بلوقه ح (١٦) بالاقدام : ق الاصول بالاقهام ثم صححت في ح (١٦) بالاقدام : ق الصول الدين ص ٢٦-٢٨ و ١٥٥-٥٥١

والآخر يأم بالكف ليصح الاختيار، وحكى عنه و ابن الراوندى و انه كان يقول ان خاطر المعصية من الله الا انه وضعه للتعديل لا ليعصى، وحكى عنه انه كان يقول ان الحاطرين جسمان واظنته غلط في الحكاية الاخيرة عنه

وقال «بشر بن المعتمر »: قد يستغنى المختار فى فعله وفيما يختاره عن الحاطرين، واحتج فى ذلك باقول شيطان خلقه الله وانه لم يُنقَل شيطان يخطر وقال قوم ان الافعال التى من شأن النفس ان تفعلها وتجمعها وتميل اليها وتحبها فليس تحتاج الى خاطر يدءوها اليها واما الافعال التى وتميل اليها وتنفر منها فان الله عن وجل اذا اص بها احدث لها من الدواى مقدار ما يوازى كراهتها لها ونفارها منها والن دعاه الشيطان الى ما تميل اليه وتُحبه زادها من الدواى والترغيب ما يوازى داى الشيطان الى عا وينفر طباعها منه جعل الدواى والترغيب والترهيب والتوفير يفضل وينفر طباعها منه جعل الدواى والترغيب والترهيب والتوفير يفضل ما عندها من الكراهة لذلك منه فتميل النفس الى ما دُه [ي]ت اليه ما ورُغيت فيه طباعًا، وذكر «ابن الراوندى» ان هذا القول قوله

<sup>(</sup>۲) للتعديل لا ليعصى: كذا فى دوفى ق للعبد ليعصى وفى س للعدد لا ليعصى وفى ح للعبد بلاء ليعصى ، وقال فى اصول الدين ص ه ۱٥: ويدعوا بالآخر الى المعصية لا ليفعل ولكن لاعتدال الدواعى (٦) باول: فاول ق إ ينقل: سفك د إنخطر د س ح مخطر ق (٧) وتجمعها: كذا فى الاصول كلها (٨) فليس: فى الاصول وليس اليها: اليه د (١١) ما عيل: ان عيل ح وهى ساقطة من س (١٣) والتوفير ح والتوفر س ق والتوفى د إ يفضل: لفضل س ق (١٤) عندها ق غيرهاد س (؟) ح إ الكراهية س (١٥) طباعا: طباعها س

ر وقال « ابو الهذيل » وسائر المعتزلة : الحاطر الداعى الى الطاعة من الله وخاطر المعصية من الشيطان وثبتوا الحواطر اعراضًا الا ان « ابا الهذيل » [يقول ] : قد نمزم الحجّة المتفكّر من غير خاطر ، و « ابرهيم » و « جعفر » يقولان : لا بدّ من خاطر فانكر منكرون الحواطر وقالوا : لا خاطر

واختلف الناس فى العامّة والنساء الذين على جملة الدين اذا خطر ٦ ببالهم التشبيه على مقالتين :

فقال قائلون: عليهم ان يتفكّروا فى ذلك ويتبعوا فى ذلك حجّة وقال قوم: ليس ذلك بواجب عليهم وقد يجوز ان يعرضوا عنه الله يعتقدوا فيه شيئًا ولكن عليهم ان يعتقدوا ان كان ناقضًا للجملة التى هم عليها فهو باطل

القول بطاعة لا يراد الله بها

اختلفت المعتزلة فى ذلك فرعم زاعمون منهم انه لا يجوز ان يطيع الله من لم يُردِده بطاعة ولم يتقرّب اليه بها وانكر ال يكون (٦) العامة د وق (٤) الغلمة س ح وله وجه (٨) فى ذلك ويتبعوا : ساقطة من ق ويتبعون د (٩) عليهم : وعليهم ح | وقد يجوز : كذا فى د وفى ق س ح : ان يفكروا فى (١٠) ناقضا فى (٤) ح ناقصا س نافصا د (١٢) بطاعة : الطاعة د ق س فى الطاعة ح | الله بها د بها الله ق س ح (١٤) وانكر : كذا فى الاصول ولعله وانكروا

(۱۱-٦) راجع اصول الدین ص ۲۰۲-۲۰۸ (۱۲) راجع ص ۱۰۰: ۵-۷ وکتاب الانتصار ص ۷۲-۷ واصول الدین ص ۲۶۷

مقالات الاسلاميين - ٢٨

عى الدهرية طاعةُ لله او معرفة امرٍ ، والقدرية يعيّرون من خافهم فى القدر واهل الحق يسمونهم قدريّة ويسمّونهم مجبرة وهم اولى بأن ع يكونوا قدرية من اهل الاثبات

وقال قائلون منهم ممن انكر القول بطاعة لا يراد الله بها : ليس فى المشبّهة معرفة بالله ولا يكونون مطيعين له ولكن فى القدرية معرفة بالله اذا كانت موجودة وكذلك فيهم طاعة لله عن وجل وقال قائلون ممن انكر القول بطاعة لا يراد الله بها ان افعال الجاهل بالله كلها جهل بالله وليس احد من الجهال لله مطيعًا، وهذا قول «عبّاد»

٠٠ واختلفوا في عذاب القبر

فنهم من نفاه وهم المعتزلة والخوارج، ومنهم من اثبته وهم اكثر اهل الاسلام، ومنهم من زعم ان الله ينتم الارواح ويؤلّمها فاما ١٢ الاجساد التي في قبورهم فلا يصل ذلك اليها وهي في القبور

واختلفوا هل يجوز ان يُخلَق العالم لا فى مكان او يوجد لا فى مكان على مقالتين :

 <sup>(</sup>۱) والقدرية: في القدرية د | يعيرون: يعرون س يعزون ح (۲) في القدر: بالقدر ح | وهم: وهو س ق (٤) منهم ممن: منهم من د ق س ممن ح | بها الله تعالى ق س ح (١٩) الجهال د الجهاله ق س ح (١٩-١١) واختلفوا . . .
 الاسلام: هذه الحلة سائطة من د ق س وهي في ح مسدركة على الهامش (١١) من زعم: سائطة من د

<sup>(</sup>٩) عذاب القبر: راجع اصول الدين ص ٥٤٥-٢٤٦ والقصل ٤ ص ٦٦

فقال قائلون: كان جائزاً ان يخلق الله العالم لا فى مكانٍ ويوجد[ه] لا فى مكان ويوجده لا فى شىء، واحال ذلك محيلون وقالوا: لا يجوز وجود العالم لا فى مكان وخلفُه لا فى شىء

واختلفوا هل يجوز ان يتحرك الجسم الموات اذا كان ســـاكنًا من غير دافع

فأجاز ذلك مجيزون ان يكون البارئ يحرّكه من غير دافع ، وانكر ، ذلك منكرون وقالوا : لا يجوز ان يتحرّك الا ان يدفعه دافع ، وهذا قول ، اصحاب الطبائع ،

واختلفوا هل الحركة يمنه ملى الحركة يسرة ام لا فقال فقال فائلون: انما يقدر الانسان على سكونٍ وحركة فان فعل مع تلك الحركة كونًا يمنة فهى حركة يمنة وان فعل معها كونًا يسرة فهى حركة يسرة: وهو قول « ابى الهذيل » وقال قائلون: الحركة يمنة غير الحركة يسرة

واختلفوا هل تكون حركة اخفّ من حركة فأجاز ذلك مجيزون ومنعه آخرور .

(۱) جائزاً : جائز د س ح (٦) دلك : لعلها زائدة (٧) ذلك : عذوفة فى د (٩) الحركة بمئة هى الحركة : كذا صحنا وفى الاصول : الحروج بمئة [ منه د ] هو الحروج (١١) فهى : فى الاصول فهو | معها : منها ق س (١١) بمئة : يسبرة ح ا يسبرة : بمئة ح (١١) بمئة ع (٢-١٠) راجع ص ٢٣٧ و ٥٠٠٠

واختلفوا فى افعال القلوب من الارادات والكراهات والعلوم والنظر والفكر وما اشبه ذلك هل هى حركات ام لا

وقال قائلون: كلها حركات، وقال قائلون: هي سكون كلها،
 وقال قائلون: ليست بحركات ولا سكون

واختلفوا هل يجوز أن يُخلَق العلم بالالوان في قلب الاعمى ام لا على المائمي الما

واختلفوا فى كلام العباد هل يبقى ام لا على مقالتين :

فقال قائلون : كلام العباد لا يبقى ، وقال قائلون : الكلام

ه قد يبقى ، وهذا قول « ابى الهذيل » وغيره

واختلفوا هل يفعل الكلام بغير اللسات فاجاز ذلك مجيزون وانكره منكرون واختلفوا فى الهواء هل هو معنى

فقال قائلون: ليس بجسم، وقال قائلون: هو جسم رقيق

واختلفوا هل يجوز رفعه من حيّز الاجسام حتى لا يكون

فاجاز ذلك مجيزون ، وانكره منكرون وقاا[وا] : لو ارتفع ما بين الحائطين من الجو ً لالتقت الحيطان وتلاصقت

(۱۲) معنی : لعله جسم (۱۵) منکرون د آخرون ق س ح

واختلفوا فيمن مدّ يده وراء العالم على مقالتين :

فقال قائلون: يمتدّ مع يده فهذا يكون مكانًا ليده لأن المتحرّك

لا يتحرَّكُ الا فى شيءٍ ، وقال قائلون : يمدّ يده و تتحرَّكُ لا فى شيء

واختلف الناس في الرؤيا على ستة اقاويل :

ر فزعم «النظّام» ومن قال بقوله فيما حكى عنه « زرقان » ان الرؤيا خواطرٌ مثل ما يخطر البصر وما اشبهها ببالك فتمثلها وقد رأيتها «

وقال « معمّر » : الرؤيا من فعل الطبائع وليس من قبل الله

وقالت · السوفسطائية » : سبيل ما يراد النائم في نومه كسبيل ما

يراه اليقظان في يقظته وكل ذلك على الحيلولة والحسبان

ر وقال وضلح قبة ومن قال بقوله: الرؤيا حقُّ وما يراه النائم فى نومه صحيح كما ان ما يراه اليقظان فى يقظته صحيح فاذا رأى الانسان فى المنام كأنه بافريقية وهو ببغداذ فقد اخترعه الله سبحانه بافريقية ١٢ فى ذلك الوقت

وقال بعض المعتزلة: الرؤيا على ثلثة انحاء منها ما هو من قبل الله كنحو ما يحدّر الله سبحانه الانسان في منامه من الشرّ ويرغّبه في الحير ١٥٠

<sup>(</sup>١) على : في الأصول : في (٢) فهذا : وهذا د (٦) البصر د للبصر ق س ح أ اشبها : لعله اشبهه (٤)

<sup>(</sup>١٠) صلح قبة : راجع ص ٤٠٧ واغصل ه ص ١٩

ونحو منها من قبل الانسان ونحو منها من قبل حديث النفس والفكر يفكّر الانسان في منامه فاذا انتبه فكّر فيه فكأنه شيءٌ قد رآه

وقال ، اهل الحديث ، : الرؤيا الصادقة صحيحة وقد يكون من الرؤيا
 ما هو اضغاث

واختلف الناس في الذي يراه [الراءي] في المرآة

، فقال قائلون : الذي يرى [ الراءي ] في المرآة انما هو انسان مثله اخترعه الله ، وهذا قول « صلح »

وقال . ابو الحسين الصالحي »: لا صءى الا لون وان الشعاع

بنفصل من وجه الانسان وله لون كلون الانسان فيرى الانسان لون
 الشماع المنتقل من وجهه اذا اتصل بالمرآة ولونه كلون وجهه

وقال « السوفسطائية » على اصل قولهم : أنما هو على الحسبات

۱۲ وقال قائلون : الانسان انما یری وجهه بانمکاس الشعاع علیه
 من جهة المرآة

وقال قائلون : الذي يراه الراءي في المرآة هو ظلّ الوجه

١٥ وقال « ضرار بن عمرو » ان الانسان يرى مثاله ومثال غيره

واختلف الناس في الجن هل يدخلون في الناس على مقالتين : فقال قائلون : محال ان يدخل الحن في الناس

<sup>(</sup>۱) حدیث : حدوث د (۲) فاذا : فان ق (۳) و قد یکون : ویکون ح (۲) الذی : ما ح (۸) وان الثماع : والشماع س (۱۲) علیه : ساقطة من ق (۱۲) الذی : الشیء د (۱۶) الرائی : ساقطة من ح (۱۵) ومثال ق س ح ومثاله د وله وجه

وقال قائلون: يجوز ان يدخل الجنق فى الناس لأن اجسام الجنق الجسام رقيقة فليس بمستنكر ان يدخلوا فى جوف الانسان من خروقه كما يدخل الماء والطعام فى بطن الانسان وهو اكثف من اجسام الجنق وقد يكون الجنين فى بطن الله وهو اكثف جسمًا من الشيطان وليس بمستنكر ان يدخل الشيطان الى جوف الانسان

واختلفوا هل المصروع يرى الشيطان ام لا على ثلثة اقاويل: ت فقال قائلون: الجنّ لا يخبطون الناس ولا يستهلكونهم وانما ذلك من جهة اختلاط الطبائع وغلبة بعض الاخلاط من المرّة او البلغم وقال قائلون: الشيطان يخبط الانسان ويستهلكه ويراه الانسان ه وما يُسمَع منه فهو كلام الشيطان

وقال قائلون: بل يخبط الأنسان ويصرعه ويوسوسه ولا يراه الانسان وليس الكلام المسموع فى وقت الصرع والاختباط ١٢ كلام الشيطان

واختلفوا فى شرّ وسواس الشيطان كيف يوسوس

فقال قائلون انهم يوسوسون وقد يجوز ان يكون الله تعالى جعل ١٥ الجو اداةً لهم او جعل لهم اداة مّا غير الجو وذلك متصل بالقلب فيحر ًك

الشيطان تلك الآلة من جهة بعض خروق الانسان فيوصل الوسوسة الى قلبه بتلك الآلة ، مثال ذلك انك تأخذ الرمح وبينك وبين الانسان عشرة اذرع فتُكلِّم فيه فيسمع الانسان اذا كان الرمح مجوّفًا وكان متصلاً بسمعه

وقال قائلون: جسم الشيطان ارق من اجسامنا وكلامه اخنى من تكلامنا فيجوز ان يصل الى سمع الانسان فيتكلّم بكلامه الحنيّ فيكون ذلك هو وسوسته

وقال قائلون: بل يدخل الى قلب الأنسان بنفسه حتى يوسوس فيه واختلفوا هل يعلم الشيطان ما فى القلوب ام لا على ثلث مقالات: فقال « ابرهيم » و «مغر» و «هشام » ومن اتبعهم ان الشياطين يعلمون ما يحدث فى القلوب وليس ذلك بعجيب لأن الله عن وجل ١٠ قد جعل عليه دليلاً ومحالُ ان يدخل الشيطان قلب الانسان ، مثال ذلك ان تشير الى الرجل: أقبِلُ او أَدْبِرُ فيعلم ما تريد فكذلك ذلك ان تعلم فعلاً عمن الشيطان كيف ذلك الفعل فاذا حدّث نفسه اذا فعل فعلاً عمن ذلك الشيطان بالدليل فنهى الأنسان عنه ، هكذا حكى « زرقان »

<sup>(</sup>۷) وسوسته: وسوسه ق (۱۰) الشيالمين: الشيطان د ح (۱۱) يحدث: نجد ح | بعجيب: فيا مم ص ١٦: ٩ بغيب وهو اشبه (۱۲) تلب الانسان: الانسان س امثال: مثل س ق وكذا فيا مم في ص ٦٢ (١٣) تشير: لعله يشير الرجل كما مم (۱۵) والبر: والترغيب في الحير ح (۱۵) والبر: والترغيب في الحير ح (۱۰) (۱۲-۱۱) راجم ص ٦٢

عال : وقال آخرون من المعتزلة وغيرهم ان الشيطان لا يعرف ما فى القلب فاذا حدّث الانسان نفسه بصدقة او بشيء من افعال البر نهاه الشيطان عن ذلك على الظنّ والتخمين ، وقال قائلون ان الشيطان عدخل فى قلب الانسان فيعرف ما يريد بقلبه

واختلفوا في الجنّ هل ُيخبرون الناس بشيءِ او يخدمونهم على مِقالتين:

فقال النظام، واكثر المعتزلة واصحاب الكلام: لا يجوز ذلك لأن فى ذلك فساد دلائل الانبياء لأن من دلالتهم ان ينبئوا بما نأكل وندّخر، وقال قائلون: جائز ان يخدم الجنّ الناس وان يخبروهم ما لا يعلمون

واختلفوا هل يطيق الشيطان على حمل ما يطيق البشر حمله فقال قائلون : جائز ذلك وان يحمل الاشياء الكثيرة

وانكر ذلك منكرون و تالوا : في هذا بطلان دلائل الرسل ، وهذا قول « الجيائي».

واختلفوا هل يجوز ان ينقلب الشياطين عن صورها واختلفوا هل يجوز ان ينقلب الشياطين عن صورها فاجاز ذلك قوم وانكره آخرون

(٣) والتخمين : والتحيير د (٥) او : ام س | بخدمونهم د بحدثونهم ق س عدونهم س (٨) دلالاتهم د ولعله دلائلهم (٩-١٠) وقال ... بعلمون : ساتطة من ق س ح (٩) بخبروهم : في الاصل بخبرونهم (١١) واختلوا : ساتطة من ق س وهي في ح مستدركة في الهامش (١٣) وهذا قول س هذا قول د ق ح

واختلفوا هل يجوز ان تظهر الاعلام على غير الانبياء فقال قائلون: لا يجوز ان تظهر الاعلام المعجزات على غير الانبياء وقال قائلون: جائز ان تظهر المعجزات على الايمة وينزل الملئكة عليهم، وهذا قول طوائف من «الروافض»، وقد افرط بعضهم فى القول حتى زعم انه جائز ان ينسخوا الشرائع، وقد افرط قوم من جنس هؤلاء من «الخرَّ مَدينية» حتى زعموا ان الرسل يأتون تَـثرٰى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانهم لا ينقطعون

وقال قائلون : جائز ان تظهر المعجزات على الصالحين الذين لا • يدّعون النبوّة ولا يجوز ان تظهر على المبطلين

وقال قائلون: قد يجوز ان تظهر المعجزات على الكذّابين الذين يدّعون النبوة يدّعون الالهية ولا يجوز ان تظهر على الكذّابين الذين يدّعون النبوة الله تا قال لأن من يدّعى الالهية ففي بنيته ما يكذّبه في دعواه وليس من ادّعى النبوّة في بنيته ما يكذّبه انه نبّى ، فهذا قول «حسين النجّار» وقد حتى النبوّة في بنيته ما يكذّبه انه نبّى ، فهذا قول «حسين النجّار» وقد حتى قدم من الصوفة ظهر المعجزات على الصرالحين وان

وقد جوّز قوم من الصوفية ظهور المعجزات على الصالحين وان ١٥ تأتيهم ثمار الجنّة في الدنيا فيأكلونها ويواقعون الحور العين في الدنيا

<sup>(</sup>۸) الذين : والذين ح (۱۱) يدعون . . . الذين : ساقطة من س (۱۲) قال : وقال ح | من مدعى د مدعى ق س ح | فنى د ببى ق ح سبى س | بنيته : هيئته د وله وجه (۱۳) فى بنينه ما د فى ما ق ح ما س (۱-۷) راجع ص ٥٠-١٥ (١٤- ص ٣٩: : ١١) راجع ص ٢٨٩

ويظهر الهم الملئكة ويظهر لهم الشياطين فيحاربونهم ولم يجوزوا رؤية الله في الدنيا ، وزعموا ان هذه مواريث الاعمال

وجوّز آخرون كل ما حكيناه عن المتقدّمين منهم وجوّزوا ان ع يروا الله سبحانه في الدنيا وان يباشروه ويجالسوه

وقال قائلون: [جائز ان] تظهر المعجزات على الصالحين وان تبلغ بهم مواريث الاعمال حتى تسقط عنهم العبادات وتكون الدنيا لهم مباحة وكل ما فيها ويسقط عنهم النهى ويحلّ لهم النساء وسائر الاشياء، وهذا قول واصحاب الاباحة ، وزعموا ان العبادة تبلغ بهم حتى لا يهتموا بشيء الاكان كما يريدون وان ارادوا ان تحدث لهم دنانير وحدثت وكل ما ارادوا من شيء لم يستعصب عليهم ، وقد زعم بعضهم ان العبادة تبلغ بهم حتى يكونوا افضل من النبيّين والملئكة المقرّبين

واختلف الناس هل الملئكة افضل من الانبياء

فقال قائلون : الملئكة افضل من الانبياء

وقال قائلون : الانبياء افضل من الملئكة والائمة افضل من الملئكة

الضًّا ، وهذا قول الروافض

<sup>(</sup>۱) ومحاربونهم ق س ح | محوزوا: یجوز ق ح (۱) بهم: هم ق س | مواریت : المواریت ق (۱۱) النبین د الناس ق س ، من الملئکة المقربین والناس ح | (۱۳) داخه ص ۱۵-۱۵

وقال قوم من المتنسكين انه جائز ان يكون فى النــاس غيرِ الانبياء والامّة من هو افضل من الملئكة

واختلف الناس في الجنّ هل هم مكلّفون ام مضطرّون فقد أمروا فقال قائلون من المعتزلة وغيرهم: هم مأمورون منهيّون قد أمروا ونهوا لأن الله عن وجل يقول: يا معشر الجنّ والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات والارض الآية (٥٥: ٣٣) وانهم مختارون، وزعم زاعمون انهم مضطرّون مأمورون، وكذلك اختلافهم في المئكة وفي انهم مأمورون او مختارون على سبيل اختلافهم في الجنّ

ه واختلفوا فی الشیاطین هل 'پرَون فی الدنیا ام لا

فقال قوم: لا يجوز الا ان يريهم الله سبحانه نبيًا او يجعل رؤيتهم علمًا ودليلاً على نبوّة نبى وقد يقدر الله سبحانه ان يُرى عباده الملئكة والشياطين من غير ان يقلب خلقهم وقد يرى الانسان الملئكة في حال المعاينة

وقال قائلون: لا يجوز ان يُروا بحالِ الا ان يقلب الله خلقهم ١٥ ويُخرجهم عما هم عليه

<sup>(</sup>۱) المتنسكين: التمسكين ق س | الانبياء: الانبياء والملئكة ح (٩-١٠) هل ... لا مجوز: ساقطة من د (١٠) فقال قوم لا مجوز: ساقطة من ق س | بريهم: برويهم ح ثم محيت الواو وربهم س

<sup>(</sup>۱-۲) راجع ص ۲۸۹: ۵-۲

وقال قائلون: جائز ان يُرَوا فى الدنيا من غير ان يقلب الله خلقهم ومن غير ان يجعل ذلك دليلاً على نبوّة نبيّ

وذهب الى انكار الجنّ والشياطين ذاهبون وزعموا انه ليس ، في الدنيا شيطان ولا جنّ غير الانسالذير نراهم

واختلفوا هل يجوز ان ينقلب الشياطين في صور الانس او في غير ذلك من الصور اذا ارادوا ذلك ام لا

فقال قائلون : جائز ان ينقلبوا الى اى صورة شاءوا من الصور فيكون الشيطان مرةً في صورة انسان ومرةً في صورة حيّة

ر وقال قائلون من المعتزلة وغيرهم : ذلك غير جائز ولم يجعل الله ه سبحانه اليهم ان ينقلبوا متى ارادوا

واختلف الناس هل ابليس من الملئكة ام لا

فقال قائلون : هو منهم ولكنه أخرج عن جملتهم لما استكبر على ١٠ الله عن وجل ، وقال قائلون ليس هو من الملئكة

واختلفوا هل الملئكة جنّ ام ليسوا نجنّ

فقال قائلون: هم جنُّ لاستتارهم عن الابصار ومن هذا قيل .. للجنين انه جنين ، وقال قائلون : ليسوا يحنّ

(۲) مجعل : مجعل الله ق (۳) وزعموا د وزعم ق س ح (١) شيطان : شياطين ق (٥) الشياطين : الشيطان ق او في د وفي ق س ح (٨) الشيطان : الشياطين س ح (٨) ارادوا : شاءوا ح (١٣-١٣) عن ... هو : ساقطة من ق س ح

#### واختلفوا في السحر

فقالت المعتزلة وغيرهم من اهل الاسلام: السحر هو التمويه والاحتيال وليس يجوز ان يبلغ الساحر بسحره ان يقلب الاعيان ولا ان يُحدث شيئًا لا يقدر غيره على احداثه

وقال قائلون : يجوز ان يقلب الساحر بسحره الأنسان حماراً وان تذهب المرءة الى الهند في ليلة وترجع

وقال قائلون: السحر ليس على قلب الاعيان ولكنه اخذُ بالعيون كنحو ما يفعله الانسان مما يتوهمه المتوهم على خلاف حقيقته

واختلفوا في المكان

فقال قائلون: مكان الشيء ما 'يقلّه ويعتمد عليه ويكون الشيء متمكّنًا فيه وقال آخرون: مكان الشيء ما يماسّه فاذا تماس الشيئان فكل ١٢ واحد منهما مكانُ لصاحبه

وقال قائلون: مكان الشيء ما يمنعه من الهوي معتمداً كان الشيء عليه او غير معتمد

وقال قائلون: مكان الاشياء هو الجو وذلك ان الاشياء كلها فيه وقال قائلون: مكان الشيء هو ما يتناهى اليه الشيء، وأنما ذكرنا قول المنتحلين للاسلام في المكان دون غيرهم من الاوائل

<sup>(</sup>۴) والاحتيال د والاختبال ق والاحسال س ح (٤) غيره : ساقطة من ح (٧) على قلب : قلب ق (١١) ما : هو ما د (١٢) مكان ح مكانا د ف س

واختلفوا في الوقت

فقال قائلون: الوقت هو الفرق بين الاعمال وهو مَدَى ما بين عمل الى عمل وانه يحدث مع كل وقت فعلٌ، وهذا قول « ابى الهذيل » » وقال قائلون: الوقت هو ما توقّتُه للشيء فاذا قلت : آتيك قدوم زيد فقد جعلت قدوم زيد وقتًا لمجيئك، وزعموا ان الاوقات هي حركات الفلك لأن الله عن وجل وقتها للاشياء، هذا قول « الجُبَائي » وقال قائلون: الوقت عرضُ ولا نقول ما هو ولا نقف على حقيقته واختلفوا هل يكون وقتُ لشيئين ام لا :

واختلفوا هل يكون وقتُ لشيئين ام لا :
واختلفوا هل يجوز وجود اشياء لا في اوقات

واختلفوا هل يجوز وجود اشياء لا فى اوقات فَجُوزَ ذلك مجيزون وانكره منكرون ، وهذا الذى حكينا فى الوقت اقاويل المنتحلين للاسلام

واختلفوا في الدنيا ما هي

فقال قائلون: هى الهواء والجوّ ، وهذا قول « زهير الاثرى » وقال قائلون قول القائل دُنيًا واقع على كل ما خلقه الله سبحانه ١٠ من الجواهر، والاعراض وجميع ما خلقه الله سبحانه قبل مجى، الآخرة وورودها

<sup>(</sup>٣) الى عمل : وعمل ح | وهذا ق هذا د س ح (٨) وقت لشيئين : وقت الشيء لشيئين ق (١١) حكيناه ح (١٥) قول الفائل: في ح هو الفائل و « الفائل » مضروب عليها

### واختلف المتكلمون في الحبر ما هو

فقال قائلون: كل ما وقع فيه الصدق والكذب، وهو مع هذا يشتمل على ضروب شتّى منها النفى والاثبات والمدح والذمّ والتعجّب، وليس منه الاستفهام والامر والنهى والأسف والتمتّى والمسئلة لأنه ليس يقال لمن ينطق بشيء من ذلك صدقت ولا يقال له كذبت

وقال قائلون: الحبر هو الكلام الذي يقتضي مخبراً وانما سمَّى خبراً من اجل المخبر به فاذا لم يكن مخبر لم يُسمّ الكلام خبراً ، وابي هذا القائلون الذير حكينا قولهم آنةًا

# ٩ واختلفوا في الكلام ما هو

فقال قائلون: الكلام هو ما لا يخرج من ان يكون امراً او نهيًا او خبراً او استخباراً او تمنيًا او تعجّبًا او ســؤالاً وهو بمخرج الامر ١٠ الا انه يستمى سؤالاً اذا كان لمن فوقك

وقال قائلون: الكلام هو القول وقد يخرج من هذه الاقسام كلها لأنه امنُ لعلّة المأمور نهىُ لعلّة المنهى خبرُ لعلّة المخبر تمن لعلّة من المتمنى وهو كلام وقول لا لعلّة ، وهذا قول ، أبن كلاّب ،

<sup>(</sup>۲) کل : لعله هو کل (٦) سمی خبراً : خبراً ق س (٧) المخبر : الحبر ح المخبر : في الاصول مخبراً (١١) سؤال د ق س (١٤) امر : ساقطة من ق س وهي في ح مستدركة بين السطرين (١٥) المتنى : ساقطة من د

<sup>(</sup>٩) راجع اصول الدين ص ٢١٤\_٥١٠

### واختلفوا في الصدق والكذب

فقـال بعضهم: الصـدق هو الاخبار عن الشيء على ما هو به والكذب الاخبار عنه بخلاف حقيقته بعلم وقع ام بغير علم وقال بعضهم: الصدق الحبر عن الشيء على ما هو به اذا كان معه علم الحقيقة

ثم اختلفوا في الكذب

فقالت جماعة منهم: الكذب هو الاخبار عنه بخلاف حقيقته، وزاد سائرهم في الكذب الحبر عن الشيء بخلاف ما هو عليه بغير علم وقال بعضهم: الصدق ذو شروط شتى منها صحة الحقيقة ومنها العلم بها ومنها اص الله به والكذب ذو شروط اليضًا منها علم الحقيقة والعلم باعتماد نفيها ومنها النهى من الله عنه فاما ما وقع بغير علم فهو خبر عاثر لا يستمى صدقًا ولا كذبًا

واختلفوا هل يستنى الحبر صدقًا قبل وقوع مخبره ام لا على مقالتين: فنهم من ستماه صدقًا قبل وقوع تخبرَه، ومنهم من امتنع من ذلك واختلفوا فى الحاص والعام

فزعم زاعمون ان الحبر قد يكون خاصًا كالحبر عن الواحد

 <sup>(</sup>۲) هو الاخبار ح والاخبار س الاخبار د ق (۲و٤) به: العله عليه (٤)
 (٦) ثم: و ح (٧) الكذب: والكذب د | هو الاخبار ح الاخبار د والاخبار ق س

ا(٩) شروط: شرط د (١٠) شروط: شرط د وكدا كانت في - ثم صحت

<sup>(</sup>۱-۱) راجع اصول الدين ص ۲۱۷-۲۱۸ (۱۵) راجع اصول الدين ص ۲۱۸-۲۱۸ (۲۹) راجع اصول الدين ص ۲۱۸-۲۱۸ (۲۹)

من النوع المذكور اسمه فى الحبر او بعضه فيكون عامًّا والعام ما عمم اثنين فصاعداً ، ويكون عامًّا خاصًّا وهو ما كان فى اثنين من النوع المذكور اسمه فى الحبر او فيما هو اكثر من ذلك بعد ان يكون دون الكل ، وهذا قول « ابن الراوندى » و « المرجئة »

وقال قائلون: الحبر الحاص لا يكون عامًّا والعام لا يكون خاصًّا و الحاص ما كان خبراً عن الواحد والعام ما عم اثنين فصاعداً، وهذا قول «عتاد بن سليمن» وغيره

واختلفوا فى قول الله عن وجل: افعلوا! هل يكوز امراً من غير

ان یقارنه نهی عن ترك ما قال افعلوه

فقال قائلون : هو امر لازم وان لم يظهر النهي

وقال آخرون : لا يكون امراً حتى يقارنه النهى عن ترك ما قال : ٢ افعلوه ، وقول القائل : افعلوا ! هو اص لمن دونك وهو سؤال لمن هو فوقك

واختلفوا في الاثبات والنفي ما هو

فقال قائلون: النفي متّصل بالاثبات في العقل لأنك لا تنفي شيئًا ١٠ الا وقد اثبتّه على وجه آخر كقولك: ليس زيد متحرّكًا انت تثبت زيداً

 <sup>(</sup>۱) فیکون: العله ویکون | عاما: ساقطة من ق س ح ۳) المذکورین ح
 (٤) الراوندی: الدری ق الرری س (۸) افعاوا: افعاوا ما شیتم ح
 (۱۳) النفی والاثبات ح (۱٤) العقل: کدا صحح فی ح بین السطرین
 وفی الاصول العقد

غير متحرك وانت نفيت ان يكون ساكنًا ، واحال قائل هذا ان يُنفى الا ما هو شيءُ ثابت كائن موجود

ر وقال قائلون. النفي كل قول واعتقاد دلّ على عدم شيء او كان تخبراً عن عدمه ولا يجوز ان يكون المثبّت منفيًّا على وجه من الوجوه وكذلك المنبات كل وكذلك المنفيّ ليس بمُشبّت على وجه من الوجوه، وكذلك الاثبات كل قول واعتقاد دلّ على وجود شيء او كان خبراً عن وجوده، ثم زعم صاحب هذا القول ان الاثبات في الحقيقة هو ما به كان الشيء ثابتًا والنفي ماكان الشيء به منتفيًا في الحقيقة، وهذا القول هو قول « الجبّائي»

وقال قائلون: المُثبَت قد يكون منفيًّا على وجه والمنفى قد يكون المُثبًا على وجه كما تثبت زيداً موجوداً وتنفيه متحرَّكًا وليس بمستحيل ان ينتفى الشيء بأن لا يكون موجوداً ولا يكون ثابتًا

واختلفوا هل يكون فعل للانسـان لا طاعة ولا معصية ام لا ١٢ على مقالتين

فقال قائلون لا فعل للانسان البالغ الا وهو لا يخلو من ان يكون طاعة او معصية ، وقال قائلون ان الافعال منها طاعات ومنها معاص ، ، ومنها مباحات لم يأص الله بها ليست بطاعة ولا معصية

<sup>(</sup>۳) دل: دله د له ق س ح (٦) او اعتقاد د (۷) ما به: ما هو به س (۸) هو قول: تول ح (۱۲) بأن لا د بأن ق س ح (۱۲) للانسان ح الانسان د ق س (۱۲) معصية: ساتطة من ق س ح (۱۲) بها ليست: لعل في المتن حذفا والصواب: بها ولا نهى عنها وليست

واختلف الناس هل يقال لم يزل الله خالقًا فأجأز ذلك قوم ومنعه آخرور في

واختلف الذين منعوا من ذلك هل يقال لم يزل الحالق ام لا فقال قائل: نقول لم يزل الحالق ولا نقول لم يزل خالقًا وقال آخر: يقال لم بزل الحالق واحداً عالماً وما اشبه ذلك ولا يقال لم يزل الحالق لأن القول لم يزل الحالق كالقول لم يزل خالقًا ونقول: الحالق لم يزل وخالق لم يزل، والقائل بهذا "عتباد برف سليمن" واختلفوا في النبوة هل هي ثواب او ابتداء

و فقال قائلون: هي ابتداء، وقال قائلون: هي جزاءُ على عمل الانبياء، هذا قول «عبّاد»، وقال «الجُبّائي»: يجوز ان تكون ابتداءً واختلفوا هل يجوز ان توجد في الانسان قوة ولا يقال قوي المنافقة في بعض اجزائه فهو القوي القوة ولا جائز ان يكون قوة ولا قوي ولا جائز ان يكون قوة ولا قوي

وقال قائلون : اذا كانت القوّة في بعض اجزائه لم نقل ان الانسان

<sup>(\$</sup>\_7) كذا فى ل وفى د س ق ح : فقال قائلون لم يزل الحالق ولا نقول [ يقولون ح ] لم يزل خالقاً ، وقال قائلون قول القائل لم يزل الحالق واحداً او عالماً او ما اشبه ذلك وقال [ فقال د ق س ] قائلون لم يزل الحالق لان القول | [ لم يزل . . . كانفول ساقطة من س ] ، (١١) او : و س ق (١١) توجد : يكون توجد ح (١٤) اذا كانت : ساقطة من ق س ح

<sup>(</sup>٥-٧) راجع ص ۱۷-۱۱:۱۷۳ و ص ۱۸٦:۱۸٦

قوى الا ان تجامع القوة امراً او نهيًا او اباحة او ترغيبًا او اطلاقًا فالامر والنهى والاباحة والترغيب للبالغين والاطلاق للاطفال والبهائم والهوام والحجانين وكل من كانت له قوة معها هذا فهو قوى ، والقائل بهذا « عبّاد بن سليمن »

القول في المقطوع والموصول

زعم "عبّاد" ان اصل الموصول هو كل فعل من الفرض او النفل الأيفعَل بعضه و يترك بعضه تركًا لضد ذلك فاذا دخل فيه فاعله لم يدع منه ما يخرجه منه فكل ما كان من ذلك او من جنس ذلك فهو يُفعَل الى آخره فاذا دخل فى اوّله بلغ الى آخره ولا يفعل بعضه ويدع العضه ولا يفعل أثبته ويدع أثبته فهذا اصل ذلك، وزعم ان رجلاً لو دخل عند نفسه فى الظهر فلما صلى ركعتين نظر الى طفل يغرق فقد دخل عند نفسه فى الظهر فلما صلى ركعتين نظر الى طفل يغرق فقد فرض عليه ان يخلص الطفل ولا يصلى قال وليس ما صلى طاعة ١٠ مفروضة من الظهر قال ولو كان ذلك من الظهر لكان قد حرم عليه وصلها ووصلها طاعة فيكون قد حرمت عليه الطاعات وذلك فاسد، وزعم ان انسانًا لو امسك فى رمضان الى نصف النهار شم اكل ان ١٠ امساكه المتقدم طاعة لله لا صوم، وزعم ان من احرم شم غشى

<sup>(</sup>۲) البالغين : المنافقين في س (۷) ولم يدع د (۱) يخرجه د يخرج في س ح (۹) ويدع : ويدفع ح (۱۱) طفل : الطفل ح (۱۳) عليه : عليما في س (۱۵) ثم في ثم انه د س ح

<sup>(</sup>ه) زعم العباد الح : حكى البغدادي قولاً يشبه هذا القول عن الفوطى ، راجع الفرق ص ١٤٩، وراجع ايضا كتاب الانتصار ص ٥٩-٦٠

امرأته قبل انقضاء الحجّ انّ احرامه طاعة لله ووقوفه طاعة مفترضة وعليه ارز يقف بعد ذلك في المواقيت الى انقضاء وقت الحج وليس ما فعل من الحجّ طاعة وعليه الحجّ من قابل

وقال اكثر اهل الكلام ان من صلّى ركعتين من الظهر ثم رأى طفلاً ان لم يخلّصه غرق انه اذا قطع صلاته فحلّصه انّ ما مضى من حصلاته طاعة لله عن وجل وقد انى ببعض الصلاة ، وكذلك القول فيمن امسك عن الاكل بعض يوم انه قد صام بعض يوم وان صومه بعض اليوم طاعة لله وكذلك القول فيمن انى ببعض الحج

واختلفوا في الصلاة في الدار المغصوبة على مقالتين

فقال اكثر اهل الكلام: صلاته ماضية وليس عليه اعادة وقال « ابو شمر »: عليه اعادة الصلاة لأنه انما يؤذيها اذا كانت ١٠ طاعةً لله وكونه في الدار واعتماده فيها وحركته وقيامه وقعوده فيها معصية ولا تكون صلاته مجزية معصية لله ، وهذا قول « الجُبّائي »

واختلفوا فى الصلاة خلف الفاجر هل على فاعلها اعادة ام لا ١٠ على مقالتين :

فقال قائلون: لا يجوز صلاة الجمعة ولا شيء من الصلوات خلف

 <sup>(</sup>٨) الله ح (٩) الغصوبة: المغتصبة د (١٠) اعادة الصلاة ق
 (١١) صلاة د | معصية : في ل بل معصية | وهذا قول الجبائي : كذا في الاصول ولعل في المتن حذفا (١٥) على مقالتين : ساقطة من ح

الامام الفاجر وعلى من فعل ذلك الاعادة ، وهذا قول اكثر المعتزلة وقال قائلون من المعتزلة وغيرهم : الصلاة جائزة خلف البار والفاجر وليس على من صلى خلف الفاجر اعادة

واختلف الناس في السيف على اربعة اقاويل :

- فقالت « المعتزلة » و « الزيدية » و « الحوارج » وكثير من « المرجئة » :

  ذلك واجب اذا امكننا الن نزيل بالسيف اهل البغى ونقيم الحق ، تو واعتلوا بقول الله عن وجل : وتعاونوا على البرّ والتقوى (٥:٧) وبقوله :

  فقاتلوا التي تبنعي حتى تنيء الى اص الله (٤٤: ٩) واعتلوا بقول الله عن وجل : لا ينال عهدى الظالمين (٢: ١٢٤)
  - © وقالت « الروافض » بابطال السيف ولو قُتلت حتى يظهر الامام فيأم بذلك
- ﴿ وَقَالَ ﴿ ابُو بَكُرُ الْاصَمِ ۗ ﴾ ومن قال بقوله : السيفُ اذا اجتُمع على ١٢ امام عادل يخرجون معه فيزيل اهل البغي
- وقال قائلون: السيف باطل ولو تُتلت الرجال وسُبيت الذرّيّة وان الامام قد يكون عادلاً ويكون غير عادل وليس لنــا ازالته وان ١٥٠

(٢) البار: البر د (١١) فيأمر : ماس ق س (١٥) ويكون غير : وغير ح

كان فاسقًا وانكروا الحروج على السلطان ولم يروه، وهذا قول « اصحاب الحديث »

واختلفوا في انكار المنكر والامر بالمعروف بغير السيف فقال قائلون : تغير بقلبك فان امكنك فبيدك واما السيف فلا يجوز ، وقال قائلون : يجوز تغيير ذلك باللسان والقلب فاما باليد فلا

### واختلف الناس في الحكمين

فقالت الخوارج : الحَكَمان كافران وكفر على حين حكم ، واعتلوا بقول الله عن وجل : ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون (٥:٧٤) وقوله : فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء الى ام الله (٩٤:٩) قالوا : فأمر الله عن وجل وحكم بقتال اهل البغى وترك ١٠ على قتالهم لما حكم وكان تاركا لحكم الله سبحانه مستوجبًا للكفر لقول الله عن وجل : ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون

واختلفت الخوارج فى كفر على والحكمين

١٠ فنهم من قال : هو كفرُ شرك وهم « الازارقة ، ، ومنهم

<sup>(</sup>٤) نغير : تغيره د | فبلسائك فان : فلسائك وان د (١١) البغى : البغى والبغاة د (١٣) لقول : شول د (١٥) فمنهم من قال : فقال قائلون ح

<sup>(</sup>٧) راجع اصول الدين ص ٢٩١-٢٩٣ والفصل ٤ ص ١٥٣

من قال : هو كفر نعمة وليس بكفر شرك وهم «الاباضية» وقالت « الروافض » : الحكمان مخطئان وعلي مصيب لأنه حكم للتقيّة لما خاف على نفسه

وقال قائلون من الروافض: تحكيم على لا على طريق التقيّة وهو صواب

وقالت و الزيدية ، وكثير من و المرجئة ، و و ابرهيم النظام ، و بشر بن المعتمر ، ان عليًّا رضوان الله عليه كان مصيبًا فى تحكيمه الحكمين وانه أنما حكم لما خاف على عسكره الفساد وكان الام عنده واضًا فنظر للمسلمين ليتألفهم وأنما امرَهما ان يحكما بكتاب الله ، عن وجل فخالفا فهما المخطئان وعليًّ مصيب

ووقف وأقفون في هذا وقالوا : نحن لا نشكاتم فيه ونرد أم هم الى الله عن وجل فان كان حقًا فالله اعلم به حقًا كان او باطلاً

وقال و الاصم ،: ان كان تحكيمه ليحوز الام الى نفسه فهو خطأ وان كان ليتكاف الناس حتى يصطلحوا على امام فهو صواب وقد اصاب ابو موسى حين خلعه حتى يجتمع الناس على امام وقال قائلون بتصويب على في تحكيمه وانه اجتهد

<sup>(</sup>٣-٤) لما . . . طريق : ساقطة من ق س ح (٤) للنقية ق س ح (٨-١) تحكيمه الحكمين : تحكيمه ح (٨) اننا حكم لما : ما حكم حتى ح (١٢) اعلم به د اعلم ق س ح (٢) اعلم به د اعلم ق س ح (٣) راجع ص ٧٤٠ .

وقال قائلون بتصويب الحكمين وتصويب على ومغوية وجعلوا امرهم من باب الاجتهاد

◄ وزعم «عبّاد بن سليمن » ان عليًّا رضوان الله عليه لم يحكم
 وانكر التحكيم

واختلفوا في امامة عثمان وقتله

وقال اهل الجماعة : كان ابو بكر وعمر امامين وكان عثمان امامًا الى
 ان قُتل رحمة الله عليه ورضوانه وقتله قاتلوه ظلمًا

وقال قائلون: لم يكن امامًا منذ يوم قام الى ان قُتل وهؤلاء هم • «الروافض» وانكروا امامة انى بكر وعمر

وقال قائلون كان مصيبًا فى السنة الاولى من اتيامه ثم انه احدث احداثًا وجب بها خلعه واكفاره، وهؤلاء هم «الحوارج»

الفنهم من قال كان كافراً مشركًا ، ومنهم من قال : كأن كفر نعمة
 وثتتوا امامة ابى بكر وعمر

وقال قائلون : كان امامًا الى ان احدث احداثًا استحقّ بها ان يكون ٥٠ مخلوعًا وانه فسق وبطلت امامته ، وهذا قول كثير من « الزيدية » وقد ذكرنا عند شرحنا قول « الزيدية » كيف قولهم في امامة

 <sup>(</sup>٤) التحكيم: الحكمين د (٧) رحمة ألله عليه ورضوانه د رحمه الله ورموابه ق س ح
 (١٢) كفر : لعله كافر

<sup>(</sup>ه) راجع كتاب الانتصار ص ٩٩-٩٨ واصول الدين ص ٢٨٧-٢٨٩ و ص ٢٧٨-٢٨١ و ص ٢٧٩-٢٨١) وقد ذكرنا : راجع ص ١٦٥-٦٨

ابی بکر وعمر (؟) وانه وقف فی امره منهم واقتفون ولم 'یقدموا علیه بخطئة ولا بلعن

وقال « ابو الهذيل » : لا ندرى قُتل عثمان ظالماً او مظلومًا " واختلفوا في امامة على

فقال قائلون: كان على امامًا فى ايام ابى بكر وعمر وان الاص كان له بنص النبى صلى الله عليه وسلم وان الامّة ضلّت حين بايعت غيره وقال قائلون: كانت الامامة لعلى فى حياة ابى بكر وعمر وانهما اخطئا فى تولّيهما لما تولّياه خطأً لا يبلغ بهما الاثم

وقال قائلون: كان ابو بكر الامام بعد النبيّ صلى الله عليه وسلم ٩ ثم عمر ثم عثمان ثم عليّ وان الحلافة بعد النبوّة ثلثون سنة ، وهذا قول « اهل السنّة والاستقامة »

واختلف هؤلاء في امامة ابي بكر كيف كانت

فقال قائلون: بأن وقّف النبيّ صلى الله عليه وسلم ونصّ على امامته وقال قائلون: لا بل دلّ على امامته بأمره ان يصلّي بالناس وبقوله:

مُرُوا ابا بكر ان يصلّى بالنـاس وبقوله: افتدوا باللذين من بعدى ١٠ ابى بكر وعمر وقالوا: قد دلّ الله سبحانه على امامة ابى بكر فى كتابه بقوله:

<sup>.</sup> (۱) ابی بکر وعمر : لعله عثمان او ان فی المتن حذفا | امن، د امنها ق س ح (۲)علیه : کذا فی الاصول کلها | بلعن د لعن ق س ح (۱۰) ثلثون : ثلثین د ق س (۱٤) دل : دل دلك د | بأمن، ان : بأن ح (۱۲) دل الله سبحانه فی کتابه ق

<sup>(</sup>٤) راجع اصول الدين ص ٢٨٦-٢٨٦ (١٢) راجع اصول الدين ص٢٨٦-٢٨٦

سَتُدُعُونَ الى قوم اولى بأس شـديد تقاتلونهم او يسلمون (١٦: ٤٨) فعل توبتهم مقرونة بدعوة الداعى لهم الى قتال القوم وهم اهل اليامة وابو بكر دعاهم او فارس فعمر دعاهم، وفي ثبيت امامة عمر ثبيت امامة ابى بكر

وقال قائلون: كان ابو بكر امامًا بعقد المسلمين له الامامة وكان واجماعهم على امامته وكان عمر امامًا بنص ابى بكر على امامته وكان عثمان امامًا باتفاق اهل الشورى عليه وكان على امامًا بعقد اهل العقد له بالمدينة

• وقال قائلون: كان ابو بكر امامًا ثم عمر ثم عثمان وان عليًّا لم يكن امامًا لأنه لم يُجتمع عليه وان معوية كان امامًا بعد على لأن المسلمين اجتمعوا على امامته في ذلك الوقت. وهذا قول « الاصمّ »

١٢ وقال قائلون بامامة ابى بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على وانكروا امامة
 معوية وقالوا: لم يكن امامًا بحال

واختلفوا في قتال عليّ وطلحة وفي قتال عليّ ومعوية

الروافض ، و « الزيدية ، وبعض المعتزلة « ابرهيم النظام » و « بشر بن المعتمر » وبعض « المرجئة ، ان عليًا كان مصيبًا في حروبه وان من قاتله كان على الخطإ فخطًوا طلحة والزبير وعائشة ومعاوية

(٣) فعمر : وعمر د (٦) على امامته : عليه ق س وهي محذوفة في ح (١٢) ثم عمر ثم عثمان : وعمر و عدمن ح (١٤) على ومعوية : معاوية وعلى ق (١٤) راجع كتاب الانتصار ص ٩٧-٩٨ واصول الدين ص ٢٨٩-٢٩٩ وقال «ضرار» و « ابو الهذيل » و « معمّر » : نعلم ان احدهما مصيب والآخر مخطئ فنحن نتوثى كل واحد من الفريقين على الانفراد وانزلوا الفريقين منزلة المتلاعنين الذين يعلمون ان احدهما مخطئ ولا » يعلمون المخطئ منهما ، هذا قولهم فى على وطلحة والزبير وعائشة فاما معونة فهم له مخطئون غير قائلين بامامته

وقال قائلون: سبيل على وطلحة والزبير وعائشة فى حربهم سبيل الاجتهاد وانهم جميعًا كانوا مصيين وكذلك قول هؤلاء فى قتال مغوية وعلى، وهذا قول «حسين الكرابيسى»

وقال « بكر برف اخت عبد الواحد بن زيد » ان عليًّا وطلحة ٩ والزبير مشركون منافقون وهم فى الجنّة لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم ان الله سبحانه اطلع الى اهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم

وقالت الخوارج بتصويب على فى قتال طلحة والزبير ومغوية ١٢ وقال الاصم فى قتال على وطلحة والزبير: ان كان قاتلهما ليتكاف الناس حتى يصطلحوا على امام فقتاله لهما على هذا الوجه صواب وكذلك قال فى قتالهما اياه وقال: إن كان مغوية قاتَل عليًّا ليحوز ١٠ الامم الى نفسه فهو ظالم وان كان قاتَل ليتكاف الناس حتى يصطلحوا الامم الى نفسه فهو ظالم وان كان قاتَل ليتكاف الناس حتى يصطلحوا (١) نعلم : سائطة من ح (١) يعلمون : يعلم ق (١) والزبير وطلعة ح

<sup>(</sup>۱) على ومعاوية - (۱) على ومعاوية - (۱) على ومعاوية - (۱) على ومعاوية - (۱)

<sup>(</sup>۱۱-۹) راجع ص ۲۸۷ : ۳ـه والفصل ٤ ص ٥٥ (۱۳ـص ٥٥٠ : ٢) راجع ص ۱۵: ۱۵: ۱۵: ۲۱

على امام فقتاله على هذا الوجه صواب وان كان قتاله لئلا يسلّم ما فى يديه اليه اذا لم يُتّفَقُ على امامته فقتاله على هذا الوجه صواب

وقال قائلون : نزعم ان عليًّا وطلحة والزبير لم يكونوا مصيين
 في حربهم وان المصيين هم القعود ونتولاً هم جميعًا ونبرأ من حربهم
 ونرة اصهم الى الله

وقال «عبّاد»: لم يكن بين طلحة والزبير وعلى قتال
 واختلفوا في التفضيل

فقال قائلون افضل الناس بعد رسـول الله صلى الله عليه وسـلم ٩ ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علىّ

وقال قائلون: افضل النياس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر ثم عمر ثم على ثم عثمان

١٧ وقال قائلون: نقول ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت بعد ذلك وقال قائلون: افضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثم بعده ابو بكر

۱۰ واجمع من ثبت فضل ابی بکر وعمر ان ابا بکر افضل من عمر، واجمع من ثبت فضل عمر وعثمان ان عمر افضل من عثمان

واجمع من ثبت فضل عمر وعثمان ان عمر افضل من عثمان

وقال قائلون: لا ندری ابو بکر افضل ام علی فان کان ابو بکر

(٤) هم : هو ق (٦) لم : ولم ق س (١١-١١) ابوبكر . . . نقول : ساقطة من ق س ح (١٢) نسكت ح سكت د ق س (١٥) وعمر : وعثمان ق (١٦) وعثمان :

(٧) التفضيل: راجع اصول الدين ص ٢٩٣ والفصل ؛ ص ١١١

وقال قائلون: قد تكون بغير نصّ ولا توقيف بل بعقد اهل العقد و واختلفوا هل يكون بعد على امام

فقال اكثر الناس: قد يكون بعد على امام، وقال عبّاد بر سليمن عن لا يجوز ان يكون بعد على امام واعتل بأنهم اجمعوا في عصر ١٢ ابى بكر وعمر وعثمان وعلى انه جائز ان يكون امام واختلفوا بعد على هل يجوز ان يكون امام ام لا فلو جاز ان يكون بعد على امام لم يختلفوا فى ان يكون بعده امام او لا يكون كما لم يختلفوا فى ذلك فى عصره ١٠ لأن الامّة لا تجتمع على شىء تختلف فى مثله

<sup>(</sup>۲-۳) وان کان . . . من علی : ساقطة من ح | لان . . . من عثمان : ساقطة من ق س (۳) فیجوز : ویجوز ح (۵) قد : لا قد س هل ح (۲-۷) بنص . . . فهو : ساقطة من ح (۱۲) یجوز ان یکون د یکون ق س ح (۱۵) امام : اماما د | او لا یکون د ام لا ق س ح (۱۲) تجتمع د بجمع ق س ح (۱۵) الامامة هل هی بنص : راجع اصول الدین ص ۲۷۹-۲۸۰

واختلفوا في كم تنعقد الامامة من رجل

فقال قائلون: تنعقد برجل واحد من اهل العلم والمعرفة والستر وقال قائلون: وقال قائلون: لا تنعقد الامامة باقل من رجلين، وقال قائلون: لا تنعقد الا بخمسة لا تنعقد باقل من اربعة يعقدونها، وقال قائلون: لا تنعقد الا بخماعة لا يجوز عليهم ان رجال يعقدونها، وقال قائلون: لا تنعقد الا بجماعة لا يجوز عليهم ان يتواطؤا على الكذب ولا تلحقهم الظنّة، وقال « الاصمّ »: لا تنعقد الا باجماع المسلمين

واختلفوا في وجوب الامامة

وقال الناس كلهم الا « الاصم »: لا بدّ من امام وقال « الاصم »: لا بدّ من امام وقال « الاصم »: لو تكاف الناس عن النظالم لاستغنوا عن الامام واختلفوا هل يكون الامام اكثر من واحد

را فقال قائلون: لا يكون فى وقت واحد اكثر من امام واحد وقال قائلون: يجوز ان يكون امامان فى وقت واحد احدهما صامت والآخر ناطق فاذا مات الناطق خلفه الصامت، وهذا قول

<sup>(</sup>٤) لا تنعقد باقل . . . قاثلون : ساقطة من ح (١٢) امام واحد : امام ح

<sup>(</sup>۱) في كم تنعقد الامامة: راجيع اصول الدين ص ٢٨٠-٢٨٠ والفرق ص ٣٣ والفصل ٤ ص ١٥٠ والملل ص ١٥١ (٧-٦) راجيع الفرق ص ١٥٠ والملل ص ١٥ والملل ص ١٥١ وجوب الامامة: راجيع اصول الدين ص ٢٧١ والفصل ٤ ص ٨٧ ومجلة Der Islam ح ص ١٧٣ والفصل ٤ ص ١٥٠ والملل ص ١١٥: ١٩

• الرافضة ، ، وجوّز بعضهم ثلثة ايّة في وقت واحد احدهم صامت ، وانكر اكثرهم ذلك

واختلفوا هل يجوز ان يخلو الناس من امام فقالت و الروافض ،: لا تخلو الارض من امام ، وقال غيرهم : قد يجوز ان تخلو الارض من امام حتى 'يعقَد لواحد

واختلفوا في امامة المفضول على مقالتين :

فقالت « الزيدية » وكثير من • المعتزلة » : جائز ان يكون فى رعيّة الامام من هو افضل منه وجوّزوا ان يكون الامام مفضولاً كما يكون الامير مفضولاً فى رعيّته من هو خير منه

وقال قائلون : لا يكون الامام الا افضل الناس

واختلفوا هل يجوز ان يكون الايمّة فى غير قريش على مقالتين :
فقال قائلون من « المعتزلة ، و « الحوارج » : جائز ان يكون الايمّة ١٢ ×
فى غير قريش ، وقال قائلون من « المعتزلة » وغيرهم : لا يجوز ان يكون
الايمّة الا من قريش

 <sup>(</sup>٣) الناس: لعله الارض (؟) (٧) جائز ان د ان ق س مجوز ان ح
 (٩) في : وفي ح (١١) الاعة في : لعله « الاعة من » او « الامامة في » وعلى هذا القياس فيا بعد

<sup>(</sup>٦) امامة المفضول: راجع اصول الدين ص ٢٩٣-٢٩٣ والفصل ٤ ص ١٦٣ (٧) راجع ص ٦٨ والفرق ص ٣٣ والملل ص ١١٦ و ١١٩-١٢٠ (١١) الايمة من غير قريش: راجع اصول الدين ص ٢٧٥-٢٧٧ والفصل ٤ ص ٨٩ منافير قريش على السلاميين ـــ ٣٠

واختلف الذين قالوا لا يكون الايمّة الا من قريش فى اى قريش تكون على مقالتين :

وقالت « الروافض » : لا يكون الايمة من قريش الا فى بنى هاشم خاصة ، وقال قائلون : قد يكون الايمة من غيرها من قريش

واختلف الذين قالوا لا يكون الايّمة الا من بنى هاشم فى اىّ بنى هاشم على مقالتين :

فقال قائلون: في العباس بن عبد المطلب وفي ولده لا تكون في غيرهم ، وهم « الراوندية ، ، وقال قائلون : هي في عليّ وولده لا ه تكون في غيرهم

واختلفوا اذا اجتمع قرشيّ واعجميّ وتساويا في الفضل ايّهما اولى على مقالتين:

١٢ فقال م ضرار بن عمرو ، : يُوثّى الاعجمى لانه اقلهما عشيرةً ، وقال سائر الناس : يُوثّى القرشي فهو اولى بها

واختلفوا في الامام اذا مات ببلده فبايع من بحضرته رجلاً ١٥ وبايع غيرهم آخر في وقته او قبله

<sup>(</sup>۲) تكون على مقالتين: ساقطة من ح (٤) من غيرها: في غيرها ح (٨) الراوندية د الروندية ح الزيدية س ق (١٠) وعجمى ق س ح | وتساويا د وتساووا ق س ح | إيهما: في الاصول ايهم (١٥) غيرهم ق غيرها س غيرها د ح (١٢) ضرار: راجع اصول الدين ص ٢٧٥ والقرق ص ١٣ والفصل ٤ ص ٨٩ والملل ص ٢٣ (١٤-٣ والفصل ٤ ص ١٨٠ ص ١٧٠ والفصل ٤ ص ١٨٠ مراد والفصل ٤ ص ١٨٠ والملل

فقال قائلون: الامام هو الذي عُقد له في بلد الامام دون غيره، وقال قائلون: هو الذي عُقد له اوّلاً ببلد الامام كان ام بغيره

واختلفوا اذا بايع قوم امامًا وبايع آخرون امامًا آخر \* في وقت واحد

فقال قائلون: 'يقرع بينهما فايتهما خرجت قرعته كان امامًا دون الآخر، وقال آخرون: يقال لهما ان يعتزلا ثم 'يعقد لاحدهما او لغيرهما، ٦ وقال آخرون: ايتهما امتنع من ان يعتزل لم يكن امامًا فاذا قيل له اعتزل فلم يعتزل لم يكن امامًا وكان الامام الذي يقال له اعتزلْ ولم يأب ذلك

واختلفوا في الامامة هل تتوارث

فقال قائلون : هي وراثة ، وقال آخرون : ليست بوراثة

واختلفوا هل للامام ان يوصى الى غيره فى جهة وجوب الامامة المامة فاجاز ذلك قوم وانكره آخرون

واختلفوا هل الدار دار ايمان ام لا

فقال اكثر « المعتزلة » و« المرجئة » : الدار دار ايمان وقالت «الحوارج» من «الازارقة» و«الصفرية» : هي داركفر وشرك»،

وقالت « الزيدية ، : هي دار كفر نعمة

<sup>(</sup>۱۱) الامامة س الامام د ق ح (۱۰) الصفرية والازارقة ق س ح | شرك وكفر ح (۹) في الامامة هل تتوارث : راجع اصول الدين ص ۲۸۶-۲۸۳ (۱۳) الدار : راجع كتاب الانتصار ص ۷۸-۸۸ واصول الدين ص ۲۷۰ (۱۰) راجع ص ۸۷ : ٦

وقال و جعفر بن مبشر و ومن وافقه : هى دار فسق وقال و الجبائي : كل دار لا يمكن فيها احداً ان يقيم بها او يجتاز بها الا باظهار ضرب من الكفر او باظهار الرضى بشيء من الكفر و ترك الانكار له فهى دار كفر وكل دار امكن القيام بها والاجتياز بها من غير اظهار ضرب من الكفر او اظهار الرضى بشيء من بها من غير اظهار ضرب من الكفر او اظهار الرضى بشيء من الكفر و ترك الانكار له فهى دار ايمان ، وبغداذ على قياس الجبائي دار كفر لا يمكن المقام بها عنده الا باظهار الكفر الذي هو عنده كفر او الرضى كنحو القول ان القرآز غير مخلوق وان الله سبحانه و لم يزل متكلمًا به وان الله سبحانه اراد المعاصى وخلقها لان هذا كله عنده كفر ، وكذلك القول في مصر وغيرها على قياس قوله وفي سائر امصار المسلمين ، وهذا هو القول بأن دار الاسلام دار كفر

وقال بعضهم: الدار دار هُدُنة ولم يقولوا انها دار ايمان ولا قالوا انها دار كفر، وهذا قول بعض ، الروافض »

١٢ \_ ومعاذ الله من ذلك

ه واختلفوا فی احکام الجائر علی مقالتین : فقال قائلون : هی جائزة لازمة اذا کانت علی الحق وان کان جائراً وقال قائلول : لا تلزم احکامه ولا 'یتفت الیها

<sup>(</sup>۰) من غیر: فی غیر ح (۹) الماصی: معاصی العباد ح (۱۱) امصار: ساتطة من ح (۱۲) قائلون . . . وقال: ساقطة من س (۱۲) جائزة ق جائزة د ح

واختلفوا فى الامام اذا اخطأ فى الحكم على مقالتين : . فقال قائلون : يمضى حكمه، وقال قائلون : لا بل يرجع عنه ويردّ الى الصواب

واختلفوا في قتال البغاة على ثلثة اقاويل :

فقال قائلون: لا يتبع من يوتى منهم ولا يُغنم اموالهم و لا يُجاز على تعلى جرحاهم، وقال قائلون: بل يُتبع من وتى منهم ويُجاز على تحرحاهم ويُغنم اموالهم، وقال قائلون: يُغنم ما حوى عسكرهم وما لم يكن فى عسكرهم من اموالهم لم يغنم

واختلفوا فی دفن البغاة وتکفینهم والصلاة علیهم وسبی ذراریهم ۹ فقال قائلون : 'یدفن قتلاهم و'یکفّنون و'یصلّی علیهم ولا نُسهی ذراریهم ، وقال قائلون : لا 'یدفنون ولا یصلّی علیهم ولا 'یکفّنون ونُسهی ذراریهم ، وهذا قول « الحوارج » وغیرهم واختلفوا فی قتل البغاة غیلةً

فنهم من اجاز ذلك ومنهم من لم يُجز الغيلة، وكان فى المعتزلة رجل يقال له «عبّاد بن سليمن ، يرى قتل الغيلة فى مخالفيه اذا لم يخف شيئًا، ، ، وقد ذهب الى هذا قوم من « الحوارج » وقوم من « غلاة الروافض »

<sup>(</sup>۲) و برد ح و برده د ق س ، وان شئت فاقرأ : نمضی - نرجع عنه و نرده (٦) بل ینبع : ینبع ح (۷) حوی :حول د (۱۵) الغیلة : البغاة ح | مخالفه س مخالفته د ق ح (۱٦) الروافض : الرافضة د ح

<sup>(</sup>٥) راجع ص ۱۰۹: ۱۰۱ - (١٥) عباد: نسب البغدادي والشهرستاني هذا التول الي أغوطي ، راجع الفرق ص ١٥١ والملل ص ٥١-٢٥

حتى استحالوا خنق المخالفين لهم واخذ اموالهم واقامة شهادة الزور عليهم واستباحوا الزنا بنساء مخالفيهم

واختلفوا في المقدار الذي يجوز اذا بلغوا اليه ان يخرجوا على
 السلطان ويقاتلوا المسلمين

فقالت « المعتزلة »: اذا كنّا جماعة وكان الغالب عندنا انّا نكنى الفينا عقدنا للامام ونهضنا فقتلنا السلطان وازلناه واخذنا الناس بالانقياد لقولنا فان دخلوا في قولنا الذي هو التوحيد وفي قولنا في القدر والا قتلناهم ، واوجبوا على الناس الحروج على السلطان على الامكان والقدرة اذا امكنهم ذلك وقدروا عليه

وقال قائلون من • الزيدية » : اقل المقدار الذي يجوز لهم الحروج ان يكونوا كمدّة اهل بدر فيعقدون الامامة للامام ثم يخرجون ١٢ معه على السلطان

وقال قائلون: اى عدد اجتمع عقدوا للامام ونهضوا اذا كان من اهل الحير ذلك واجب عليهم

وقال قائلون : اذا كان مقدار اهل الحق كمقدار نصف اهل البغى
 لزمهم قتالهم لقول الله تعالى : الآن خفّف الله عنكم الآية (٦٦:٨)

(۱) واقامة شهادات د واقاموا شهادة س ح واقامة الشهادة ق (۵) نكنى ح نكتنى د س ق | مخالفينا | (۹) والقدرة : والقدرح | امكنهم ذلك : امكنهم ح

<sup>(</sup>٣) المقدار : راجع الفصل ٤ ص ١٧١

واختلفوا هل يكون الظهور الا مع امام وهل يكون قطع السارق واخذ القود وانفاذ الاحكام الا بامام

فقال «عبّاد بن سليمن »: لا يجوز ان يكون بعد على امام وان » به المسلمين اذا امكنهم الخروج خرجوا فانفذوا الاحكام وقطعوا السُرّاق واقادوا وفعلوا ماكان يلزم الايمّة فعله

وقال « الاصمّ » و « ابر عُلَيّة » : اذا كانوا جماعة لا يجوز على ٦ مثلهم ان يتواطئوا ولم تلحقهم ظنّة ولا تهمة لكثرتهم جاز لهم ان يقيموا الاحكام

وقال قائلون وهم أكثر « المعتزلة » : لا يكون الحروج الا مع » » امام عادل ولا يتوتى انفاذ الاحكام وقطع السارق والقود الا الامام العادل او من يأمر الامام العادل لا يجوز غير ذلك

وقالت « الروافض » : لا يجوز شيءُ من ذلك الا للامام او من يأمره ١٢ واختلفوا في المكاسب هل هي جائزة ام لا

فقـال قائلون بتحريم المـكاسب والتجارات وقالوا: لا يجوز بيع ولا شِرًى حتى يظهر الامام على الدار ويقسمها لأن الاشـياء التى فيها ٥٠ لا ملك للناس عليها لفسادها ولكون الغصب والظلم فيها، وهم يرون ان يسئلوا النـاس ما يكفيهم لقوتهم وما فضل عن ذلك لم يروا اخذه

<sup>(</sup>١٠) ولا يتولى انفاذ : ولا سعاد س (١٥) فيها : صلها س

وليس يسئلون الناس على الله الناس يملكون شيئًا عندهم ولكنهم اذا نظروا الى انفسهم تتلف سألوا الناس شيئًا واقاموا ما يأخذونه مقام الميتة للمضطر ، وهذا قول طوائف من «المعتزلة » وهو مذهب قوم تكاسلوا عن التجارات ، وقد جرى مجراهم قوم من اهل التوكل وتركوا الاعمال وتكاسلوا عنها وقالوا: اذا توكلنا حقيقة التوكل جاءتنا و ارزاقنا واستغنينا عن الاضطراب

فقال اكثر الناس ان المكاسب من وجهها جائزة والبيع والشراى جائزان الا فيما عرفناه حرامًا بعينه فاما ما لم نعرفه حرامًا ورأيناه فى ايدى و قوم جائز لنا ان نشترى منهم وجائز لنا البيع والتجارة والاشياء على ظاهرها والدار دار ايمان لا يحرم فيها شيءُ الا ما عرفناه حرامًا

واختلف الناس في مبايعة القاطع الباغي

۱۲ فقال قوم: يجوز ان نبايعه ونشترى منه الا ماكان من آلات الحرب، وقال قوم: لا يجوز لنا مبايعته ولا الشرى الا ان يرجع عن الفتة حتى نُلجئه بذلك الى ترك البغى

١٥ واختلفوا فيمن اشترى جارية بمال حرام بعينه

فقال قائلوز: اذا اشترى بذلك المال الحرام بعينه كان البيع منتقضًا لا يجوز ولكن اذا اشترى لا بذلك المال بعينه كان البيع منعقداً وكان

<sup>(</sup>١٣) قوم : قومنا س (١٤) الفتنة : بهسته د (١٧) ولكنه د | لا : محذوفة في د

المال فى ذمّة المشترى ، وقال قائلون : جائز البيع والشِرْى وان كان اشترى بعين ذلك المال

واختلفوا فيمن حج او قضى فرضًا من مال حرام قفال قائلون : لا يكون مؤدّيًا للحج ولا للفرض اذا كان المال الذي حجّ به حرامًا ، وقال قائلون : حجّه ماضٍ وكذلك الفرض الذي قضاه والمال في ذمّته

واختلفوا اذا ذبح بسكين مغتصبة

فقال قائلون : لا تكون الذبحية ذكيّة ، وقال قائلون : هي ذكيّة

واختلفوا في الطلاق لغير العدّة

فقال اكثر الناس: عصى ربّه وبانت منه امرأته وكذلك اذا طلّقها ثانًا فقد لحقها الطلاق ثلثًا

وقال قائلون: لا يقع الطلاق لغير العدّة وليس طلاق الثلث شيئًا ١٢ ولا يقع الطلاق حتى يطلقها واحدة للمدّة وهي طاهر من غير جماع ويشهد على ذلك شاهدين ولا يكون غضبانًا ويكون قاصداً الى الطلاق راضيًا به ، وقال قائلون : اذا طلّقها ثلثًا كانت واحدة ً ١٥

<sup>(</sup>۲) بعین : بغیر د ق (٤) للهج ولا : ساقطة من ق | ولا للفرض : وللفرض د (۲) مغتصبة : مفصوبة ق (۸) قائلون ... وقال : ساقطة من س | وقال . . . ذكية : ساقطة من ح (۱۲) طلاق : محذوفة في ق س ح (۱۲) طلاق : الطلاق ق | شيئاً : سببا س ق(۱۶) ويكون د ولا ق س ح (۱۵) الطلاق د طلاق ق س

واختلفوا في المسح على الحنفين وانكر المسح على الحنفين ، وانكر المسح على الحنفين ، وانكر المسح على

٣ الحنفين ﴿ الروافض ﴾ و ﴿ الحوارج ﴾

واختلفوا فى الفرائض هل فُرضت لعللِ او لا لعللِ
فقال قائلون: فرض الله الفرائض وشرع الشرائع لا لعله وانما
عصون الشيء محرّمًا بتحريم الله اياه محلّلًا بتحليله له مطلقًا باطلاقه له
لا لعلّه غير ذلك وانكر هؤلاء القياس فى الاحكام

وقال قائلون: ان الله سبحانه حرّم اشياء عبادات وحرّم اشياء به لعلل يجب القياس عليها وانه لا قياس يقاس الا على اصل معلول فيه علّه يجب ان تطرد في الفرع

وقال قائلون: الاشياء حرّمها الله سبحانه واحلّها لعلّه المصحة لا غير ١٠ ذلك وأنما يقع القياس اذا اشتبه شيئان في معنى قيس احدها على الآخر لاشتباههما في ذلك المعنى

واختلفوا في التقية

ه ، فزعمت و الروافض ، أنه جائز أن يُظهر الامام الكفر والرضّى به والفسق على طريق التقيّة وجوّزوا ذلك على الرسول عليه السلم ، (٣) الحوارج والروافض ف س ح (١) باطلانه له د له باطلانه ف س ح

<sup>(</sup>۴) الحوارج والروافص في س ح (۱) بطارفه له د له بطارفه في س ح (۱) تيس: فليس د س ق (۱۳) لاشتباههما في ذلك د لاشتباه ذلك ق س ح

وقال قائلون : لا يجوز ذلك على الرسول عليه السلم ولا يجوز ايضًا على الامام

واختلفوا فى امامة يزيد

فقال قائلون: كان امامًا باجماع المسلمين على امامته وبيعتهم له غير ان الحسين انكر عليه اشياء مثلها يُنكر ، وقال قائلون بامامته وتخطئة الحسين في انكاره عليه ، وقال قائلون: لم يكن امامًا على وجه من الوجوه

واختلفوا فى قول النبى صلى الله عليه وسلم عشرةً فى الجنّة فقال قائلون بانكار هذا الحبر وابطاله وهم « الروافض » وقال قائلون : هو فيهم على شريطة إن لم يتغيّروا عما كانوا عليه حتى يموتوا وان ماتوا على الايمان

وقال قائلون وهم « اهل السُّنَّة والجماعة » : هو في العشرة وهم ١٢ في الحنَّة لا محالة

واختلف الناس فى المعارف والعلوم هل هى العالم منّا او غيره فقال قائلون : معارفنا وعلومنا غيرنا ، وقال قائلون بننى العلوم ، ،

<sup>(</sup>۲) على الامام ح للامام د س ق (۱۰) على ح وعلى دسق | عما كانوا : ساقطة من ق س ح | عليه : ساقطة من ح (۱۲) اهل السنة : السنة ق | هو : ساقطة من ق س ح (۱۵) وعلومنا ق س من ق س ح (۱۵) وعلومنا ق س (۱٤) راجع اصول الدين ص ۷

والمعارف وقالوا: ليس الا العالم العارف، وقال قائلون: صفات العالم منا لا هو ولا غيره

## ٣ واختلفوا في الصراط

فقال قائلون : هو الطريق الى الجنّة والى النار ووصفوه فقالوا هو ادقّ من الشعر وأحدّ من السيف نيتي الله عليه من يشاء

- وقال قائلون : هو الطريق وليس كما وصفوه بأنه احد من السيف وأدق من الشعر ولوكان كذلك لاستحال المشي عليه واختلفوا في الميزان
- فقال اهل الحق : له لسان وكفتان توزن في احدى كفتيه الحسنات وفي الاخرى الستئات فمن رجحت حسناته دخل الجنّة ومن رجحت سيّئاته دخل النار ومن تساوت حسناته وسيّئاته تفضّل الله عليه الدخله الحنّة

وقال اهل البدع بابطال الميزان وقالوا: موازين وليس بمنى كفّات وألسن ولكنها المجازاة يجازيهم الله باعمالهم وزنّا بوزن، وانكروا الميزان وقالوا: يستحيل وزن الاعراض لان الاعراض لا ثقل لها ولا خفّة

<sup>(</sup>۲) لا هو: وهو ق س (۱۳) موازین ولیس: کدا صححنا وفی د موازین وطبر وفی ق س موازین، وکدا فی ح وبین السطرین لا (۱۶) کفات ح کفتان د ق س (۳۰ موازین، وکدا فی ح وبین السطرین لا (۱۶) کفات ح کفتان د ق س (۳۰ ماراجع اسول الدین ص ۲۵ م ۲۶ ۲۵ و شرح المواقف ۸ ص ۳۳۱ (۸) المیزان: راجع الفصل ٤ ص ۲۰ م

وقال قائلون باثبات الميزان واحالوا ان توزن الاعراض في كفّتين ولكن اذا كانت حسنات الانسان اعظم من ستيًاته رجحت احدى الكفّتين على الاخرى فكان رجحانها دليلاً على ان الرجل من اهل الحبّة وكذلك اذا رجحت الكفّة الاخرى السودا، كان رجحانها دليلاً على ان الرجل من اهل النار

وحقيقة قول « المعتزلة ، فى الموازنة ان الحسنات تكون نحبطة ، به السيّئات وتكون اعظم منها وان السيّئات تكون محبطة المحسنات وتكون اعظم منها

القول في الحوض

قال و اهل السنّة والاستقامة ، ان للنبيّ صلى الله عليه وسلم حوضًا يستى منه المؤمنين ولا يستى منه الكافرين، وانكر قوم الحوض ودفعوه واختلفوا في منكر ونكير هل يأتيان الانسان في قبره فانكر ذلك كثير من اهل الاهواء، وثبّته اهل الاستقامة

<sup>(</sup>۲) رجعت د رجع ق س ح (۳) فكان : وكان ق ح (۷) للسيئات : للحسنات د | وان تكون السيئات ح وان الحسنات تكون د | للحسنات : للسيئات د

<sup>(</sup>٦) قول المعتزلة فى الاحباط: راجع مفاتيح الغيب ١ ص ٧٥٤ وشرح المواقف ٨ ص ٣٠٩ و المعتزلة فى الاحباط: راجع الفصل ٤ ص ٦٦ من ٣٠٩ و كثف المراد ص ٢٤٠ و كثف المراد ص ٢٤٠ و الفصل ٤ ص ٣١٧ و كثف المراد ص ٢٤٠ و الفصل ٤ ص ٣١٠

واختلفوا فى شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هى لاهل الكبائر

من النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين ال يزادوا في منازلهم من باب التفضيل، وقال « الهل السنّة والاستقامة » بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل الكبائر من المته واختلفوا في تخليد الفسّاق في النار

فقالت « المعتزلة ، و « الحوارج ، بتخليدهم وانّ من دخل النار الله يخرج منها ، وقال « اهل السنة والاستقامة ، ان الله يخرج اهل القبلة الموتحدين من النار ولا يخلّدهم فيها

القول في دوام نعيم اهل الجنّة ودوام عذاب اهل النار الجمع اهل الجنّة دائم الجمع اهل الجنّة دائم لا انقطاع له وكذلك عذاب الكفّار في النار

وقال و جهم بن صفوان ، ان الجنّة والنــار تفنيان وتبيدان ويفنى ١٥ من فيهما حتى لا يبقى الا الله وحده كما كان وحده لا شيء معه

(٤-٥) صلى ... رسول الله : ساقطة من ح (١٤-١٥) ويفنى من ح ومن د ق س (٤) الثقاعة : راجع شرح المواقف ١٩٠٨ ١٣٠٣ وكشف المرادص ١٣٤ والفصل ٤ ص ٢٣ (٧) تخليد الفساق : راجع اصول الدين ص ٤٤ والفصل ٤ ص ٤٤-٤٤ وكشف المراد ص ٢٣٣ وشرح المواقف ٨ ص ٤٠٣ (١١) دوام نعيم اهل الجنة : راجع اصول الدين ص ٢٣٨ والفصل ٤ ص ٨٣ وكشف المراد ص ٢٣١ (١٤-١٥) راجع ص ١٤٨-١٤٩ و ص ١٦٤ وص ٢٧٩ وكتاب الانتصار ص ٢١ والفرق ص ١٩٩ والملل ص ٢١

وقال « ابو الهذيل ، بانقطاع حركات اهل الجنّة والنــار وانهم ي يكنون سكُونًا دائمًا

وقال قوم ان اهل الجنّة 'ينعَمون فيها وان اهل النار 'ينعَمون فيها ٣ بمنزلة دود الخلّ يتلذّذ بالخلّ ودود العسل يتلذّذ بالعسل، وهم البطيخية، واختلفوا في الجنّة والنار أخُلقتا ام لا

فقال « اهل السنّة والاستقامة » : هما مخلوقتان ، وقال كثير ته من اهل البدع : لم تُخلقا

واختلفوا هل تفنيان اذا افنى الله الاشياء

فثبت ذلك قوِم وانكره آخرون

واختلفوا فى الارجاء هل يجوز ان يتعبّد الله سبحانه به فاجاً زذلك قوم وانكره آخرور

الصغائر هل كان يجوز ان يأتى فيها وعيد ١٧ ٪ فاجاز ذلك و ابو الهذيل ، وغيره ، وقال قائلون : لم يكن يجوز ان يأتى فيها وعيد لأنها مغفورة باجتناب الكبائر باستحقاق

واختلفوا هل كان يجوز ان يعفو عن الكبائر لولا الاخبار ١٥

## فاجاز ذلك قوم وانكره آخرون

(٣) الجنة ينعمون فيها: الجنة ينعمون ح (٤) بمترلة ... بالعسل: ساقطة من د ق س وهي ح بالهامش بي البطيخية ح المحطه د ق س (٨) افني: امني ق س (٢-١) راجع ركتاب الانتصار ص ٧١-٧ والفرق ص ١٠٢ والملل ص ٥٣ (٤) البطيخية: راجع الفصل ٢ ص ١١٢ وانساب السماني ص ٨٤ ب (٥) راجع اصول الدين ص ٣٣٧ والفصل ٤ ص ١٨٠٠ (١٥) راجع كشف المراد ص ٣٣٤ وشرح المواقف ٨ ص ٣٠٠٤-٣٠ و٣١٣

واختلفوا في غفران الصغائر بأيّ شيء هو

فقال قائلون: يغفرها الله سبحانه تفضَّلًا بغير توبة، وقال قائلون:

بنفرها لمجتنبي الكبائر باستحقاق ، وقال قوم : لا يغفرها الا بالتوبة ،
 وقد ذكرنا اختلافهم قبل هذا في ماهية الصغائر

واختلفوا فيما يقع من الأنسان على طريق السهو والخطإ هل و كون معصة

فقال قائلون: قد يكون ذلك معصية ، وقال قائلون: لا يكون ذلك معصية الا ان يقع بقصده

واختلفوا فى وجوب التوبة

فقال قائلون . التوبة من المعاصى فريضة ، وانكر ذلك آخرون واختلف الناس في اكفار المتأولين وتفسيقهم

۱۰ فحكى « زرقان ، ان « المرجئة ، كلها لا تفسق اهل التأويل لانهم تأولوا فاخطئوا ، وهذا غلط منه فى الحكاية لان الاكثر من المرجئة يقولون : كل معصية فسق ويفسقون الحوارج بسفكم الدماء وسبيهم ۱۰ النساء واخذ الاموال وان كانوا متأولين ، فكيف يحكى عنهم انهم

<sup>(</sup>۲) وقال قائلون: وقال قوم د (ه) من الانسان: الانسان د (۱۲) لانهم د لا ق س اذا ح (۱۰ـص۷۷ : ۱) فكيف . . . المتأولين: ساقطة من ح (٤) وقد ذكرنا: راجع ص ۲۷۱

لا يفسّقون احداً من المتأوّلين وزعم اكثر « المرجئة » انهم لا 'يكفرون احداً من المتأوّلين ولا 'يكفرون الا من اجمعت الامّة على اكفاره

وزعم « الجهم » انه لا كفر الا الجهل ولا كافر الا جاهل بالله " سبحانه وان قول [ القائل ] ثالث ثلثة ليس بكفر ولا يظهر الا من كافر لانّا وقفنا على ان من قال ذلك فكافر

وقال اكثر « المرجئة ، : كل مرتكب معصية بتأويل او بغير ٦ تأويل فهو فاسق

وزعم « ابو شمر » ان المعرفة بالله وبما جاء من عنده والاقرار بذلك ومعرفة التوحيد والعدل ـ يعنى قوله فى القدر لأنه كان قدريًا ـ ٩ ما كان من ذلك منصوصًا عليه او مستخرجًا بالعقول مما فيه اثبات عدل الله سبحانه ونفى التشبيه عنه كل ذلك ايمان والشاك فيه كافر

وقال « ابو الهذيل » : من شبّه الله سبحانه بخلقه او جوّره في ١٢ م

<sup>(</sup>٣) ولا : لا ق (٤) وان قول : وان كان قول ح وقال س (٦) مرتكب : من ركب د (٩) ومعرفة ح معرفة د ق س (١٢) او : و ق

<sup>(-1)</sup> وزعم الخ: راجع ص ۱۹۲: ۱۰۰ وص ۱۹۲-۱۹۲ (۳-۰) راجع ص ۱۹۲ و ۱۹۳ و الفرق ص ۱۹۹ و اصول ص ۱۹۲ و الفرق ص ۱۹۹ و اصول الدين ص ۲۶۱ و الفصل ۳ ص ۱۸۸ و الملل ص ۱۱ (٤-۰) كان المصنف قد نسب هذا القول الى فرقة من المرجئة غير الجهمية في ص ۱۳۲-۱۳۳ (۱۱-۱۱) راجع ص ۱۳۶-۱۳۰ و الفرق ص ۱۹۳ (في المتن المطبوع « ابن مبشر » وهو تصحيف ) مقالات الاسلاميين — ۳۱ مقالات الاسلاميين — ۳۱

واختلف النــاس هل 'يعَدّ خلاف اهل الاهواء اذا خالفوا في الاحكام خلافًا

فقال قائلون انهم يكونون خلافًا ، وقال قائلون : لا يكونون خلافًا
 واختلفوا في الامّة تختلف في الشيء في وقت وتجتمع عليه
 بعد الاختلاف

وقال قائلون: جائز ان نأخذ بالامر الاول اذا كان مردوداً
 الى اصل وجائز ان نأخذ بالاجماع، وقال قائلون: نأخذ بما اجمعوا عليه واختلفوا في الامّة هل يجوز ان تجتمع على امر تختلف في مثله ام لا

فقال اكثر الناس: ذلك جائز، وقال «عبّاد»: لا يجوز ان تُجمع الامّة على امر تختلف في مثله كما لا يجوز ان تجتمع على شيء تختلف فيه مدالم واختلف الناسخ والمنسوخ هل يجوز ان يكون

فى الاخبار ناسخ ومنسوخ ام لا يجوز ذلك

فقـال قائلون : الناسخ والمنسوخ في الامر والنهي

(۱) اهل: ساقطة من ق س ح (۲) فی الاحکام د فی الاهواء ق س ح (۳) فقال ... لا یکونون خلافا : کذا فی د ق س وفی ح : فاجاز ذلك قوم و منعه آخرون، وهو اوضح (٤) تختلف : هل تختلف ق (٦) ناخذ د بوخذ ق س ح الاولی د ا مردوداً : مردود ق س (۸) واختلف د | فی الامة : محذوفة فی ق س ح (۱۰) عباد : راجع ص ٥٩ ؛ : ١٦ ( ۱۲ ـ ص ٤٧٩ ؛ : ٦ ) راجع اصول الدین

ص ۲۲۸-۲۲٦

وغلت « الروافض » فى ذلك حتى زعمت ان الله سبحانه ُ يخبر بالشى، ثم يبدو له فيه \_ تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيراً

واختلفوا فى القرآن هل ينسخ بالسنّة ام لا على ثلث مقالات: ٣ فقال قائلون: لا ينسخ القرآن الا قرآنُ وابوا ان تنسخه السنّة وقال قائلون: السنّة تنسخ القرآن والقرآن لا ينسخها، وقال قائلون: القرآن ينسخ السنّة والسنّة تنسخ القرآن

واختلفوا هل يكون قول الله عن وجل: افعلوا ! امراً بنفس ظاهره ام لا

فثبت ذلك 'مثبتون ، وقال قائلون : لا حتى يدلّ على انه فرض ه ذلك الشيء

القول فيمن له ان يجتهد

قال اهل الاجتهاد: لا يجوز الاجتهاد الالمن علم ما انزل الله ١٠ عن وجل فى كتابه من الاحكام وعلم السُنَن وما اجمع عليه المسلمون حتى يعرف الاشياء والنظائر ويرد الفروع الى الاصول وقالوا فى المستفتى ان له ان يفتى فيقلّد بعض المفتين

 <sup>(</sup>۲) تعالى الله : تعالى د س ح (۳) فى القرآن هل ينسخ بالسنة ح هل القرآن ينسخ السنة د ق س (۱٤) الفرع ح (۱۵) يفتى : لعله يستفتى | فيقلد : ويقلد س

<sup>(</sup>٢-١) وغلت الروافض : راجع ص ٣٩و ٢٢١ (٣-٦) راجع اصول الدين. ص ٢٢٨ : ٥-١٠

وقال بعض اهل القياس: ليس للمستفتى ان يقلّد وعليه ان ينظر ويسئل عن الدليل والعلّة حتى يستدلّ بالدليل ويضح له الحقّ

القول فيما يعلم بالاجتهاد هل يكون دينًا قال قائلون : هو دين ، وقال قائلون : ليس بدين واختلف الناس في البلوغ

فقال قائلون: لا يكون البلوغ الا بكمال العقل، ووصفوا العقل فقالوا: منه علم الاضطرار الذي يفرق الانسان به بين نفسه وبين الحمار وبين السماء وبين الارض وما اشبه ذلك ومنه القوّة على اكتساب العلم، وزعموا ان العقل الحسُّ نسميّه عقلاً بمعنى انه معقول، وهذا قول « الى الهذيل »

وقال قائلون: البلوغ هو تكامل العقل والعقل عندهم هو العلم ١٠ وانما شمتى عقلاً لأن الانسان يمنع نفسه به عما لا يمنع المجنون نفسه عنه وان ذلك مأخوذ من عقال البعير وانما شمتى عقاله عقالاً لأنه يُمنع به ، وزعم صاحب هذا القول ان هذه العلوم كثيرة منها اضطرار ١٠ وانه قد يمكن ان يُدركه الانسان قبل تكامل العقل فيه بامتحان الاشياء واختبارها والنظر فها وفي بعض ما هو داخل في جملة العقل

<sup>(</sup>۲) حتی یستدل بالدلیل: ساقطة من ح (٦) بکمال : باکال ح (١١) تکامل د کال ق بکمال س ح | والعقل : ساقطة من ق س ح (١٣) عقاله عقالا : عقالا ق

كنحو تفكّر الانسان اذا شاهد الفيل انه لا يدخل فى خرق ابرة بحضرته فنظر فى ذلك وفكّر فيه حتى علم انه يستحيل دخوله فى خرق ابرة وان لم يكن بحضرته ، فاذا تكاملت هذه العلوم فى الانسان تكان بالغًا ، ومن لم يمتحن الاشياء فجائز ان يكمّل الله سبحانه له العقل ويخلقه فيه ضرورةً فيكون بالغًا كامل العقل مأموراً مكّاً فيًا

ومنع صاحب هذا القول ان تكون القوّة على اكتساب العلم عقلاً ، غير أنه وان لم تكن عنده عقلاً فليس بجائز ان يكلّف الانسان حتى يتكامل عقله ويكون مع تكامل عقله قويًا على اكتساب العلم بالله

◄ وزعم صاحب هذا القول أنه لا يجب على الانسان التكليف ولا ٩ يكون كامل العقل ولا يكون بالغًا الا وهو مضطر الى العلم بحسن النظر وأن التكليف لا يلزمه حتى يخطر بباله أنك لا تأمن أن لم تنظر أن يكون للاشياء صانع يعاقبك بترك النظر أو ما يقوم مقام هذا الحاطر ١٠ من قول مَلكٍ أو رسولٍ أو ما أشبه ذلك فحينئذ يلزمه التكليف ويجب عليه النظر ، والقائل بهذا القول « محمد بن عبد الوهاب الجتائي»

وقال قائلون: لا يكون الانسان بالغًا كاملاً داخلاً في حدّ ١٠ التكليف الا مع الخاطر والتنبيه وانه لا بدّ في العلوم التي في الانسان

<sup>(</sup>۱) انه: محذوفة في د (٦) اكتساب: الاكتساب ح | العلم: ساقطة من ق س (١٢) للاشياء: للانسان ح (١٣) من: بين ق س (١٥) يكون الانسان: يكون س (١٦) في ح من د ق س (١٦- ص ١١٤٨٠) العلوم. . . اكتساب: ساقطة من ح

والقوة التي فيه على اكتساب العلوم من خاطر وتنبيه وان لم يكن مضطراً الى العلم بحسن النظر ، وهذا قول بعض « البغداذيين ،

وقال قائلون: لا يكون الانسان بالغًا الا بأن يُضطر الى علوم الدين فمن اضطر الى العلم بالله وبرسله وكتبه فالتكليف له لازم والامر عليه واجب، ومن لم يُضطر الى ذلك فليس عليه تكليف وهو بمنزلة الاطفال، وهذا قول « ثمامة بن اشرس النميرى »

واكثر المتكلمين متفقون على ان البلوغ كمال العقل وقال كثير من المتفقهة : لا يكون الانسان بالغًا الا باحد شيئين وقال كثير من المتفقهة : لا يكون الانسان بالغًا الا باحد شيئين وقال أن يبلغ الخُلُم مع سلامة العقل او تأتى عليه خمس عشرة سنة ، وذهب ذاهبون الى سبع عشرة سنة

وقد شدّ عن جملة الناس شاذّون فقالوا : لا يكون الانسان بالغًا ١٢ ولو اتت عليه ثلثون سنة واكثر منها مع سلاسة العقل حتى يحتلم

<sup>(</sup>٣) بحسن : محس د (٤) ورسله ق س ح | له لازم : لازم له ح (١١) شاذون : شاذون في العقل ح (١٢) ولو : وان ح

وبذا ذكر اختلاف الناس في الاسما، والصفات

الحمد لله الذي بصّرنا خطأ المخطئين ، وعَلَى العمين ، وحيرة المتحترين ، الذين نفوا صفات ربّ العالمين ، وقالوا ان الله جلّ ثناؤه ٣ وتقدّست اسماؤه لا صفات له وانه لا علم له ولا قدرة ولا حياة له ولا سمع له ولا بصر له ولا عنّ له ولا جلال له ولا عَظَمة له ولا كبرياء له ، وكذلك قالوا في سائر صفات الله عن وجل التي يوصف بها ٦ لنفســه، وهذا قولُ اخذوه عن اخوانهم من المتفلسفة الذين يزعمون ان للعالم صانعًا لم يزل ليس بعالم ولا قادر ولا حيّ ولا سميع ولا بصير ولا قديم اوعتروا عنه بأن قالوا . نقول عين لم يزل ولم يزيدوا على ذلك ٩ غير ان هؤلاء الذين وصفنا قولهم من المعتزلة في الصفات لم يستطيعوا ان يُظهروا من ذلك ما كانت الفلاسفة تُظهره فأظهروا معناه بنفهم ان يكون للبارئ علمُ وقدرة وحياة وسمع وبصر ولولا الحوف ١٢ لأظهروا ما كانت الفلاسفة تظهره من ذلك ولأفصحوا به غير ان خوف السيف يمنعهم من اظهار ذلك

وقد افصح بذلك رجلُ يعرف « بابن الايادى » كان ينتحل قولهم « الم فزعم ان الباري سبحانه عالم قادر سميع بصير في المجاز لا في الحقيقة

(١٥-١٦) راجع ص ١٨٤: ٣-٥

<sup>(</sup>٣) الذين : الذي س ان ح | وقالوا : وقال د (٤) ولا حياة له : ولا حياة س (٦) التي: الذي ق س ح (٩) نقول: هو ح (١٥) الابادي د ح الامادي ق س

 ◄ ومنهم رجل يعرف «بعبّاد بن سليمن » يزعم ان البارئ عالم قادر سميع بصير حكيم جليل فى حقيقة القياس

وقد اختلفوا فيما بينهم اختلافًا تشتّت فيه اهواؤهم واضطربت فيه اقاويلهم

فقال شيخهم « ابو الهذيل العلاّف » ان علم البارئ سبحانه هو هو ٦ وكذلك قدرته وسمعه وبطره وحكمته وكذلك كان قوله في سائر صفات ذاته ، وكان يزعم انه اذا زعم ان البارئ عالم فقد ثبّت علمًا هو الله ونفي عن الله جهلاً ودلُّ على معلوم كان او يكون ، واذا قال ٩ ان البارئ قادر فقد ثبّت قدرةً هي الله ونفي عن الله عجزاً ودلّ على مقدور یکون او لا یکون ، و کذلك كان قوله فی سائر صفات الذات على هذا الترتيب، وكان اذا قيل له : حَدِّثنا عن علم الله سبحانه الذي هو ١٢ الله أتزعم أنه قدرته ؟ ابي ذلك، فاذا قيل له: فهو غير قدرته ؟ انكر ذلك ، وهذا نظير ما انكره من قول مخالفيه ان علم الله لا يقال هو الله ولا يقال غيره ، وكان اذا قيل له : اذا قلت ان علم الله هو الله ١٠ فقل ان الله تعالى عِلْمُ ۖ نَاقَضَ وَلَمْ يَقُلُ انَّهُ عَلَمُ مَعَ قُولُهُ انْ عَلَمُ اللَّهُ هُو اللَّهُ (۱) عالم : صححت فی ح وصیرت « لیس بعالم » (۳) تشتنت : شتت د (۱۰) یکون او لا يكون دكان او يكون ق س ح (١١) الترتيب د التثبيت ق س ح (١٢) فاذا د واذا ق س ح (١٤) اذا تلت: ان علم الله هو الله فكان اذا قبل له اذا قلت ق س |

ان علم الله هو الله: سالطة من س كا في ح

<sup>(</sup>۲-۱) راجع ص ۱۲۵-۱۲۱ و ص ۱۸۸-۱۸۹ (۱۱-۱) راجع ص ۱۲۵ و ص ۱۸۸: ۱۱۱-۱۱ (۱۱-۱۵) راجع ص ۱۷۷

وكان يسئل « الثنوية » فيقول لهم : اذا قلتم أنّ تباين النور والظلمة هو هما وان امتزاجهما هو هما فقولوا ان التباين هو الامتزاج، وكان يسئل من يزعم أن طول الشيء هو هو وكذلك عرضه هل طوله » هو عرضه ، وهذا راجع عليه في قوله أن علم الله هو الله وأن قدرته هي هو لأنه أذا كان علمه هو هو وقدرته هي هو فواجب أن يكون علمه هو قدرته والا لزم التناقض كما لزم اصحاب الاثنين

وهـذا اخـذه ابو الهـذيل عن ارسطاطاليس وذلك ان ارسطاطاليس قال فى بعض كتبه ان البارئ عِلْم كله قدرة كله حياة كله سمع كله بصر كله فعسن اللفظ عند نفسه وقال : علمه هو هو ٩ وقدرته هى هو .

وكان يقول ان لمقدورات الله ومعلوماته مما يكون ومما لا يكون لم كلًّ وغايه وحميمًا كما ان لما كان كلًّ وجميمًا، وان اهل الحنّة تنقطع ١٢ حركاتهم فيسكنون سكونًا دائمًا لا يتحرّ كون ، وكان يقول بانقطاع الأكل والشرب والنكاح

وكان ابو الهذيل اذا قيل له : أتقول ان لله علمًا ؟ قال : اقول ١٠٠ ان له علمًا هو هو وانه عالم بعلم هو هو وكذلك كان قوله في سائر

<sup>(</sup>٣) من : عن من ق س | هل : فقل أن د فصل أن ق أن ح قيل س

<sup>(</sup>٤) عي : هو د ح (٦) والالزم ح والالزام د ق س (٨-٩) حياة كلها ح

<sup>(</sup>٩) بصر كله : بصر ق س (١٠) وقدرته هي هو : محذوفة في ق س ح

<sup>(</sup>١٢) وغاية : ساقطة من ح (١٥) اتقول : تقول د | لله : الله ق س

<sup>(</sup>٢-١) راجع كناب المنية والامل لابن المرتضى ص ٢٧ (١١-١٤) راجع ص ١٦٣

صفات الذات ، فنني ابو الهذيل العلم من حيث اوهم انه ثبّته وذلك انه لم 'يثبّت الا البارئ فقط وكان يقول : معنى ان الله عالم معنى انه قادر ومعنى انه حى انه قادر ، وهذا له لازم اذا كان لا 'يثبت للبارئ صفات لا هى هو ولا 'يثبت الا البارئ فقط

✓ وكان اذا قيل له : فلم اختلفت الصفات فقيل عالم وقيل قادر وقيل
 ٢ حى ٩ قال : لاختلاف المعلوم والمقدور

وحكى عنه \* جعفر بر حرب \* انه كان لا يقول ان الله سبحانه لم يزل سميعًا ولا بصيراً لا على ان يَسمع ويُبصر لأن ذلك يقتضى • وجود المسموع والمُبصَر

فاما والنظام، فانه كان ينني العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر وصفات الذات ويقول انّ الله لم يزل عالماً حيَّا قادراً سميعًا بصيراً ما قديماً بنفسه لا بعلم وقدرة وحياة وسمع وبصر وقدم وكذلك قوله في [سائر] صفات الذات، وكان يقول: اذا "بتتُ البارئ عالماً قادراً حيًّا سميعًا بصيراً قديماً اثبت ذاته وانفي عنه الجهل والعجز ما والموت والصمم والعمى، وكذلك قوله في سائر صفات الذات على

 <sup>(</sup>۱) ثبته: سه د (۳) لازم له ح (۷) لا يقول: في ص ۱۷۳: ه
 لا اقول ولعمل حرف النني زائد (۸) لا على: كذا في ص وفي ص ۱۷۳: ٦
 وفي د ق ح هنا: الا على (۹) المسموع: المسمع ق س (۱۰) القدرة والعلم ح
 (۱۱) وصفات: لعله وسائر صفات

۱۹-۷) راجع ص ۱۲۵-۱۲۰ (۱۳ ـ ص ۹۰:۱۶) راجع ص ۱۹۲-۱۹۷ و ۱:۱۷۸

هذا الترتيب، فاذا قيل له : فلم اختلف القول عالم والقول قادر والقول حتى حتى وانت لا تثبت الا الذات فما انكرت ان يكون معنى عالم معنى قادر ومعنى حَى ؟ قال : لاختلاف الاشياء المتضادّات المنفيّة عنه من الجهل والعجز والموت فلم يجب ان يكون معنى عالم معنى قادر ولا معنى عالم معنى حى

وكان يقول إنّ قولى عالم تادر سميع بصير أنما هو ايجاب التسمية و ونفى التضاد ، وكان أذا قبل له : تقول أن لله علمًا ؟ قال أقول ذلك توسّعًا وأرجِع الى تثبيته عالماً وكذلك أقول لله قدرة وارجع الى أثباته قادراً وكان لا يقول : له حياة وسمع وبصر لأن الله سبحانه أطلق العلم افقال : أنزله بعلمه (٤: ١٦٦) وأطلق القوة فقال : أشد منهم قوة شال : أنزله بعلمه (٤: ١٦٦) وأطلق العور المناسم والبصر

وكان يقول أن الأنسان حى قادر بنفسه لا بحياة وقدرة كما يقول ١٠
 فى البارئ سبحانه ويقول أنه عالم بعلم وأنه قد يدخل فى الأنسار
 آفة فيصير عاجزاً ويدخل عليه آفة فيصير ميتًا

واما « ضرار بن عمرو » فكان يقول : أذهبُ من قولى ان الله ١٥

<sup>(</sup>٢) عالم معنی : عالم معنی ح (٣) المنفية : ساقطة من د ق س

<sup>(</sup>۱۱-۹) رَأَجِع ص ۱۲۶-۱۲۰ و ۱۸۸ و ۱۸۹ (۱۲-۱۱) راجع ص ۲۲۹ (۱۵) واما « ضرار » الح : راجع ص ۱۲۹ و ۲۸۱ : ۱۴-۱۳

سبحانه عالم الى نفى الجهل ومن قولى قادرُ الى نفى العجز ، وهو قول عامّة المثنتة

واما «معمّر» فحكى عنه «محمد بن عيسى السيرافى النظامى » انه كان يقول ان البارئ عالم بعلم وان علمه كان علمًا له لمعنى وكان المعنى لمعنى لا الى غاية ، وكذلك قوله فى سائر صفات الذات ، فقال فى الله عن وجل بالمعانى وانه عالم لمعان لا نهاية لها قادر حى سميع بصير لمعان لا غاية لها ، اخبرنى بذلك [عن] «محمد بن عيسى » « ابو عمر الفراتى »

وقال وهسام بن عمرو الفُوَطى والله لم يزل عالماً قادراً حيًا ، وكان اذا قيل له : أتقول ان الله لم يزل عالماً بالاشسياء وانكر ذلك وقال : اقول انه لم يزل عالماً انه واحد ولا اقول بالأشياء لأن قولى بالاَشياء اثبا لم تزل وقولى ايضًا بأن ستكون الاشياء اشارة اليها ولا يجوز ان أشهر الا الى موجود

وكان يقول ان ما عُدم وتقضّى شيءٌ ولا اقول ان ما لم يكن ولم يوجد شيءٌ

١٥ وكان لا يقول حسنبنا الله ونعم الوكيل ، ولا يقول ان الله
 يعذّ بالنار

<sup>(</sup>٤) له لمعنى : فىالاصول : له بمعنى (٦) لا نهاية : لانها لا نهاية ق س (٧) ابو عمر : ابو عمرو ق (٨) الفرطى د (٩) أتقول : تقول د (١١) ايضاً : انها ح (١٣) وكان يقول د وقال نقول ق س ح | ولم : فلم س ح (٣) واما « معمر » الح : راجع ص ١٦٨ (٨) وقال « هشام بن عمرو الفوطى » الح : راجع ص ١٥٨

وهذه العلّة التى اعتلّ بها هشام فى العلم اخذها عن بعض الازلية ، لأن بعض الازلية 'يثبت قدم الاشياء مع بارئها وقالوا: قولنا لم يَزَل الله عالماً بالاشياء يوجب ان تكون الاشياء لم تزل فلذلك "قلنا بقدمها ، فقال الفُوطى : لما استحال قِدَم الاشياء لم يجز ان يقال لم يزل عالماً بها ، وكان لا يُثبت لله علمًا ولا قدرةً ولا حياةً ولا سممًا ولا بصراً ولا شيئًا من صفات الذات

وانكر اكثر « الروافض » ان يكون الله سبحانه لم يزل عالماً وكانت اقْيَسَ لقولها من « الفُوَطَى » فقالت بحدث العلم

وقالت عامّة « الروافض » الا شرذمة قليلة ان الله سبحانه لا يعلم ٩ ما يكون قبل ان يكور في

محوفريق منهم يقولون: لا يعلم الشيء حتى يؤثّر اثره والتأثير عندهم الارادة فاذا اراد الشيء عَلَمه واذا لم يرده لم يعلمه، ومعنى انه اَرادَ ١٢ عندهم تَحَرِّكُ حركةً فاذا تحرّكُ تلك الحركة علم الشيء والالم يجز الوصف له بأنه عالم به، وزعموا انه لا يوصف بالعلم بما لا يكون وفريق منهم يقولون: لا يعلم الله الشيء حتى يُحدث له ارادةً فاذا ٥٠

(٤) قدم: عدم د (٦) من صفات: من ق س (٨) القرطى د ا وقالت ق س ح (١٥٥ ـ ص ٤٠٠ ٤ ٢) فاذا ... بانه لا يكون: فادا احدث له الارادة لان يكون كان عالما بان لا يكون وان لم يحدث الارادة لان لا يكون كان عالما بان لا يكون س

<sup>(</sup>۱۱) وفریق منهم الخ : راجع ص ۳۸ و ۲۱۳-۲۱۳ و ۲۲۹-۲۲۹ (۱۵) وفریق منهم الخ : راجع ص ۲۲۰

احدث له الارادة لأن يكون كان عالماً بأنه يكون وان احدث الارادة + لأن لا يكون كان عالماً بأنه لا يكون ، وان لم يُحدث الارادة لأن + لا يكون ولا لأن يكون لم يكن عالماً بأنه يكون ولا عالماً بأنه لا يكون

ومنهم من يقول: معنى يَعْلَمُ هو معنى يَفَعَلُ فان قلت لهم:

- تقولون انه لم يزل عالمًا بنفسه ؟ اختلفوا فمنهم من يقول: لم يكن يعلم
نفسه حتى خلق العلم لأنه قد كان ولمّا يفعل، ومنهم من يقول: لم يزل
يعلم نفسه ، فان قلت لهم: فلم يزل يفعل ؟ قالوا: نعم ولا نقول
، بقدم الفعل

ومنهم من يقول : العلم صفة لله سبحانه فى ذاته وانه عالم فى نفسه غير انه لا يوصف بأنه عالم حتى يكون الشيء فاذا كان قيل عالم به به وما لم يكن الشيء لم يوصف بأنه عالم به لأن الشيء ليس وليس يصح العلم بما ليس ، وهذا قولُ يُحكى عن " السكاكية "

وفريق يقولون: لم يزل الله عالماً والعلم صفة له فى ذاته ولا يوصف ، بأنه عالم بالشيء حتى يكون كما ان الانسان موصوف بالبصر والسمع

 <sup>(</sup>۲) بانه: فی الاصول بان (۵) فان: وان حفاذا س الهم: انهم ق س
 (۲) انه نم: لم ح اختلفوا ح اختلطوا دق س (۷ و ۸) نفسه: بنفسه ح
 (۸) فان د وان ق س ح (۱۰) صفة الله ح (۱۳) السلكاكية ح السكسه دق س

<sup>(</sup>١٤) صفة له ح صفة لله د ق س (١٥) بالسمع والبصر ح

<sup>(</sup>۵-۹) راجع ص ۳۸ و ۲۲۰ (۱۰-۱۱) راجع ص ۲۱۹: ۷-۱۱ والفصل ه ص ۱۸۲ ۴۱۹ س ۲۱۹: ۱ راجع ص ۲۱۹: ۱۱-۱۱

ولا يقال آنه بصير بالشيء حتى يُلاقيه الشيء ولا سميع له حتى يَرِد على سمعه وكما يقال عاقلُ ولا يقال عَقَلَ الشيء ما لم يرد عليه

وحكى « الجاحظ ، ان « هشام بر الحكم ، قال ان الله سبحانه ، انما علم ما تحت الثرى بالشعاع المنفصل منه الذاهب فى عمق الارض فلولا ملامسته لما هناك بشعاعه لما درى ما هناك ، فزعم ان بعضه مشوب وهو شعاعه وان الشوب محالٌ على بعضه

وطائفة يقولون ان معبودهم لا يوصف بأنه لم يزل قادراً ولا النها ولا ربًا ولا عالماً ولا سميعًا ولا بصيراً حتى يُحدث الاشياء لأن الاشياء التي كانت قبل ان تكون ليست بشيء ولن يجوز ان يوصف بالقدرة على غير شيء وحكى حاك ان قائلاً قال من المشبّهة ان البارئ لم يزل لا حيًّا ثم صار حيًّا

وعامّة الروافض يصفون معبودهم بالبداء ويزعمون انه تبدو ١٢ له البدوات

<sup>(</sup>۱) حتى د كا ق س ح | سبيع : سبع د ق س سبع ح (٤) المنفصل : كذا هنا في الاصول وكذا في شرح المواقف ٨ ص ٧٧٧ ( ينفصل ) وقال السيد المرتفى علم الهدى في تبصرة العوام ص ٤٢١ : جاحظ كويد هشام كفته كه خدا هي چه تحت ثريت مي داند بشعاع كه از او منفصل مي شود ودر زير زمين ميكذرد اكر نه آن شعاع بودي انجه تحت ثريت معلوم نبودي (٥) ملامسته : كذا هنا في د ق س و في ح ملابسته كا من ص ٣٣ و ٢٢١ | بشعاعه : شعاعه ق س | ما هناك : ما هناك ق ح مدوب - السوب ق س مسوب - السرب د (٦) بعضه : عطمه د ق س (٩) ولن : وان د

<sup>(</sup>۳-۱) راجع ص ۳۳ وص ۲۲:۲۲۱ (۷) وطائفة الخ : راجع ص ۲۳:۹-۲۱ (۱۰) وحكى حاك الخ : راجع ص ۲:۱-۲ و ص ۲۱۹ (۱۲) البداء : راجع ص ۳۹ و ۲۲۱ و ۲۲۱ و۲۲۱

ويقول بعضهم: قدياً من ثم يبدو له وقد يريد ان يفعل الشيء في وقت من الاوقات ثم لا يفعله لما يحدث له من البداء وليس على معنى النسخ ولكن على معنى انه لم يكن فى الوقت الاول عالماً بما يحدث له من البداء

وسمعت شيخًا من مشايخ الرافضة وهو « الحسن بن محمد بن جمهور » تيقول : ما علمه الله سبحانه ان يكون ولم يُطلع عليه احداً من خلقه فائزُ أن يبدو له فيه وما اطلع عليه عباده فلا يجوز ان يبدو له فيه

وقالت طائفة ان الله يعلم ما يكون قبل ان يكون الا اعمال العباد ه فانه لا يعلمها الا فى حال كونها لانه لو علم من يعصى ممن يطيع حال بين العاصى وبين المعصية

وقالت طائفة من المعتزلة ان الوصف لله بأنه سميع من صفات الدات غير انه لا يقال كَشَمَعُ الشيءُ لله عال كونه ، وقد ذهب الى هذا القول « محمد بن عبد الوهاب الجُبّائي» وزعم أنه يقال ان الله لم يزل سميعًا ولا يقال لم يزل سامعًا ولا يقال كم يزل يسمع ، فيلزمه اذا لم

<sup>(</sup>٤) يحدث له : يحدثه ق (٥) الحسن د الحسين ق س ح واختلف في اسمه هل هو الحسن او الحسين والاشهر الاول ، راجع منهج المقال ص ١٠٧ (٦) احدا : احد د س (٤) يسمع : كذا صحح في ح وفي د سميع وفي ق س سميعا

<sup>(</sup>۵-۷) راجع ص ۳۹: ۲-۱۰ وص ۲۲۱: ۳-ه ص ۳۸: ۱۵-۱۱ وص ۲۲۱: ۸-۱۱

يقل ان البارئ لم يزل سامعًا ان يقول: لم يزل لا سامعًا واذا لم يقل: لم يزل يسمع أو اذا لم يقل الم يزل يسمع أو اذا لم يقل الم يزل يسمع أو اذا لم يقل الم يقول الم يقول الم يقول الم يزل لا مبصراً ولا مدركا كما الزم من لم يقل النا الله لم يزل عالماً ان يقول الم يزل لا عالماً

وكذلك يلزم "عبّاداً" في انكاره القول ان الله لم يزل سميعًا بصيراً ان يقول ان الله غير سميع ولا بصير كما الزم من لم يقل ان الله الم يزل عالماً قادراً ان يقول: لم يزل غير عالم ولا قادر ، ويقال له: أيس لا تقول ان الله لم يزل سميعًا ولا تلزم نفسك ان يكون له سمع مُحدَثُ ؟ فما الذي تنفصل به من مخالفيك اذا انكروا القول ان القديم الم يزل عالماً ولم يقولوا انه ذو علم محدث

وقال «شيطان الطاق » وكثير من الروافض ان الله عالم في نفسه ليس بجاهل ولكنه أنما يعلم الاشياء اذا قدّرها وارادها فاما من قبل ١٢ ان يقدّرها ويريدها فحال ان يعلمها لا لأنه ليس بعالم ولكن الشيء لا يكون شيئًا حتى يقدّره وينشئه بالتقدير والتقدير عندهم الارادة

وحكى « ابو القسم البلخى » عن « هشام بن الحكم » انه كان يقول : • ١ محال ان يكون الله لم يزل عالماً بنفسه وانه أنما يعلم الاشياء بعد ان لم

مقالات الاسلاميين \_ ٢٣

<sup>(</sup>۱) لا سامع د (٤) لا عالما : لا عالم د (٥) عبادا : عباد د ق س (٨) سبع : في الاصول سامع (١٤) وينشئه : فيا مضى ص ٣٧ : ٦ يثبته (١٠ ـ ٢٠) راجع ص ٣٤٨ (١٠ ـ ص ٤٩٤ : ٩) راجع ص ٣٧٨: ٣٠٠ . والخطط ٢ ص ٣٤٨ (١٥ ـ ص ٤٩٤ : ٩) راجع ص ٣٧٠٠.

يكن بها عالماً وانه يعلمها بعلم وان العلم صفة له ليست هي هو ولا غيره ولا بعضه ، ولا يجوز الن يقال [ف] العلم انه مُحدَث او قديم لأنه صفة والصفة عنده لا توصف قال ولو كان لم يزل عالماً لكان المعلوم لم يزل لأنه لا يصح عالم الا بمعلوم موجود ، قال ولو كان عالماً بما يفعله عباده لم يصح المحنة والاختبار ، وليس قول «هشام» بما يفعله عباده لم يصح المحنة والاختبار ، وليس قول بحدثهما ولكنه يزعم في القدرة والحياة قوله في العلم الا انه لا يقول بحدثهما ولكنه يزعم انهما صفتان لله لا هما الله ولا هما غيره ولا هما بعضه وأنما نني ان يكون عالماً لما ذكرناه ، وحكى حاك ان قول «هشام» في القدرة بمكوله في العلم

وقال « جهم » ان علم الله محدث هو احدثه فعلم به وانه غير الله ، وقد يجوز عنده ان الله يكون عالماً بالاشياء كلها قبل وجودها بعلم ١٢ يحدثه قبلها

وحكى عنه حاك خلاف هذا فزعم ان الذى بلغه عنه انه كان يقول ان الله يعلم الشيء معلومًا وهو ان الله يعلم الشيء في حال حدوثه ومحال ان يكون الشيء معلومًا وهو ١٠ معدوم لأن الشيء عنده هو الجسم الموجود وما ليس بموجود فليس بشيء فيُعْلَم او يُجهَلَ فألزمه مخالفوه ان لله علمًا مُحدَثًا اذ زعم ان الله

<sup>(</sup>۲) العلم : العالم ق (۳) قال : محذوفة في ق س ح (٦) الحياة والقدرة ح (١٠) فعلم : يعلم ح (١١) يكون الله د | بالاشياء كلها : بالاشياء ح

<sup>(</sup>۱۲) قبلها : فيها ح (۱۳) وحكى حاك عنه ح (۱۲) اذ : و ح

قد كان غير عالم ثم علم ، ويجب على اصله ان يقول فى القدرة والحياة كقوله فى العلم أ

واختلفوا في العلم من وجه آخر

فقال كثير منهم ان الله لم يزل عالماً انه يعدّب الكافر ان لم يُثُبُ وانه لا معذّبه ان تاب

وانكر ذلك « هشام الفوطى » ومن ذهب مذهبه و «عبّاد » ومن ج قال بقوله ، فقال هؤلاء: لا يجوز لما فيه من الشرط والله تعالى لا يوصف بانه يعلم على شرط والشرط في المعلوم لا في العالم

وكان " عبّاد بن سليمن " صاحب " الفوطى " يقول ان الله لم يزل الما قادراً حيًّا وانه لم يزل عالماً بمعلومات قادراً على مقدورات عالماً باشياء وجواهم واعراض وافعال ، فاذا قيل له : تقول ان الله لم يزل عالماً بالمخلوقات وبالاجسام وبالمؤلفات ؟ انكر ذلك ، وكان يقول ١٠ ان الاشياء اشياء قبل كونها وان الجواهم جواهم قبل كونها وان الخواهم عدان لم تكن (؟)

<sup>(</sup>٥) لا يعذبه: يعذبه د ق س (٦و٩) القرطى د (٧) فقال: وقال ق س ح (٨) لا في العالم: ساقطة من د وفي ق: لا في العالم (١٢) والمؤلفات ح (١٤-٣٠٥) والمخلوقات كانت بعد ان لم تكن ولا ان حقيقته الح: في المتن حذف وسقم ولم نوفق الى تصحيح مقنع، قابل ص ١٥٩:٩-١١ (١٤) بعد د قبل ق ح س (٤-٨) راجع ص ١٥٨-٩٥١

ولا ان حقيقته آنه لم يكن ثم كان كما يقول سائر الناس وكان يأبى ذلك ويقول ان حقيقة المحدث آنه مفعول

وكان اذا قيل له: تقول ان البارئ عالم بنفسه او بعلم ؟ انكر القول بِنَفْسِهِ او بِعِلْم وقال: قولكم عالم صواب وقولكم بِنَفْسِهِ خطأ وقولكم بِعلم خطأ وكذلك القول بذاتِهِ خطأ ألله علم خطأ القول بذاتِه خطأ القول بداتِه خطأ القول بداتِه خطأ القول بداتِه القول بنفسه القول بداتِه القول بداتِه القول بداتِه القول بنفسه القول القول

وكان ينكر قول من قال ان لله عن وجل وجهًا وينكر القول وجُهُ اللهِ وَنَفْسُ اللهِ وينكر القول ذاتُ اللهِ وينكر ان يكون الله ذا عين وان يكون له يدان هما يداه

وكان يقول ان الله غير لا كالاغيار ولا يقول انه معنى وكان اذا قيل له: تقول ان الله عالم قادر حى شسميع بصير عزيز عظيم جليل فى حقيقة القياس؟ انكر ذلك ولم يقله

۱۲ وكان لا يقول ان البارئ قبل الاشياء ولا يقول انه اوّل الاشياء ولا يقول انه اوّل الاشياء ولا يقول ان الاشياء كانت بعده

وكان لا يقول ان الله لطيف ، وحكى لى حاك انه كان يُطلق ذلك ، مقيداً فيقول لطيفُ بعباده

<sup>(</sup>۱) حقیقته انه: کدا فی د ق وفی س حقیقة انه و فی ح حقیقة ان | ثم کان د مکان ق س کان ح | سائر الناس د الناس ق (۲) المحدث انه س المحدث به ق المحدثات انه د المحدثات (۳) ان البارئ : البارئ ق س ح (۳-٤) انکر . . . بعلم : ساقطة من د (۱۰) تقول : فی ح اتفول ثم محیت الالف | حی قادر د (۱٤) و حکی لی : و حکی ح (۱۰) لطیفا ق س ا

<sup>(</sup>۳-۸) راجع ص ۱۶۰-۱۶۱ (۹) قابل ص ۱۸۱:۲-۸ (۱۱-۱۱) راجع ص ۱۸۳ : ۱۱-۱۱ (۲۱-۱۳) راجع ص ۱۸۰ : ۷-۸ وص ۱۹۲ : ۱۰-۱۲ (۱۶-۱۰) راجع ص ۱۹۶ : ۵-۳

وكان اذا قيل له: أتقول ان لله علمًا ؟ قال خطأ ان يقال له علم علم وانه ذو علم وانه عالم بعلم ، فاذا قيل له: تقول انه لا علم لله ؟ قال:
 خطأ أن يقال لا علم له ، وكذلك في سائر ما سُمّى به البارئ \*

وكان يقول ان القديم لم يزل في حقيقة القياس لأن ما لم يزل فقديم والقديم لم يزل، وليس يقال في البارئ عالم قادر في حقيقة القياس لأن هذا يوجب الله لا عالم قادر الا هو

وكان لا يقول ان الله لم يزل سميعًا بصيراً ولا يقول لم يزل السميع البصير ويقول ان الله السميع البصير لم يزل ويقول ان الله السميع بصير لم يزل

وكان اذا سُئل عن معنى القول ان الله عالم قال: اثبات اسم لله سبحانه [و] معه علم بمعلوم والقول قادر اثبات اسم لله سبحانه ومعه علم بمقدور والقول سميع اثبات اسم لله ومعه علم بمسموع والقول ٢٠ بصير اثبات اسم لله سبحانه ومعه علم بمبصر ، وكان لا يقول ان له سمعًا ولا يقول انه ذو سمع قديم ولا انه ذو سمع محدث وكذلك جوابه

<sup>(</sup>۱) اتقول: كذا فى قى ومحيت الالف فى ح وفى د س نقول | ان شه علما: ان شه علما: ان شه علما ان شه علما ان شه علم س (ه) يقال فى البارئ : فى ح : فى البارئ ثم كتب «كون » فوقها بين السطرين وعقبها بالهامش : عالما قادرا كذلك اذن كان لا (ه-٦) فى حقيقة ... يوجب انه : ساقطة من ق س ح (٨) البصير : بصير ق س ا ويقول : وكان يقول ح (١٠) القول : ساقطة من ق س ح (١١) قادر اثبات : قادر ق س ح (١٢) سميع اثبات : سعيع ق (١٣) بصير اثبات : بصير ق س

۱۱-۱۱ (۱-۱) راجع ص ۱۸۹-۱۸۸ (غـ٦) راجع ص ۱۱۸۰-۲وص۱۸۸ : ۱۱-۱۱ (۱-۷) راجع ص ۱۲۳ : ۱۲-۸ (۱۰- ص ۱۱۶۹۸) راجع ص ۱۲-۱۱ و ص ۱۲۳

اذا سُئِلَ عن القول بصير ، ومعنى القول حَيُّ اثبات اسم لله عنده ، ومعنى القول في الله انه قديم انه لم يزل

- \* \* وكان يقول: معنى حتى معنى قادر ولا معنى عالم معنى قادر ولا يقول معنى سميع بصير معنى عالم بالمسموعات والمبصرات كما يقول ذلك « البغداذيون »
- م وكان يقول ان صفات البارئ هي الاقوال كنحو القول يَعْلَمُ ويقدر ويسمع ويبصر وان الاسماء هي الاقوال كنحو القول عالم قادر حتى سميع بصير، وكان يقول: اسماء الله سبحانه ما اجمعت الامّة على مخطئة نافيه وكل اسم اجمعوا على تخطئة نافيه فهو من اسمائه كالقول عالم اجمعت الامّة على تخطئة من قال ان الله سبحانه ليس بعالم وكالقول قادر اجمعت الامّة على تخطئة من قال ليس بقادر وكذلك وكالقول قادر اجمعت الامّة على تخطئة من قال ليس بقادر وكذلك

وكان عبّاد لا يقول ان الله سبحانه متكلّم ويقول هو مكلّم
 وكان لا يقول ان البارئ لم يزل قادراً على ان يخلق ولا يقول
 هو مكلّم
 الم يزل قادراً على الاجسام والمخلوقات ولا يقول ان البارئ لم يزل

<sup>(</sup>١) اثبات اسم : اسم ق (٢) انه : محمدوفة في ق س ح (٦) ان : مان ح (٧) الاقوال د القول ق س ح | عالم وقادر ق س قادر عالم ح (٨ و١٠) اجمعت : اجتمعت ق س ح (١٠٤) من قال ... تخطئة : ساقطة من ق س ح (١٤) لم يزل د لا يزال ق س ح (١٥) البارئ : الله ق س ح

<sup>(</sup>۲) راجع ص ۱۸۰:۳-۸ و۱۵۰: ۱۳-۱۵ وص ۱۹۵: ۱۵-۵ (۱۳) راجع ص ۱۸۰: ۱۸: ۱۸: ۱۵-ص ۱۹:۸) راجع ص ۱۸: ۱۸: ۱۷-۱۷

جواداً محسنًا عادلاً ولا منعمًا متفضّلاً خالقًا مكلّمًا صادقاً مختاراً مريداً راضيًا ساخطًا مواليًا معاديًا ويقول: هذه اسماء يُسمّى بها البارئ سبحانه لفعله، وزعم ان الاسماء على وجوه منها ما يُسمّى به البارئ لا لفعله ولا لفعل غيره كالقول عالم قادر حى سميع بصير قديم اله ومنها ما يُسمّى به لفعله كالقول خالق رازق بارئ متفضّل مُحسن منعم ومنها ما يُسمّى به لفعل غيره كالقول مَعْلُومُ ومدعو ، وكان اذا قيل له: ومنها ما يُسمّى به لفعل غيره كالقول مَعْلُومُ ومدعو ، وكان اذا قيل له: وقول ان الله سبحانه لم يزل غير خالق وغير رازق وغير منع وغير متفضّل ؟ انكر ذلك ولم يقل لم يزل خالقًا ولم يقل لم يزل غير خالق، وقد مُحكى عنه انه قال لم يزل رحمانًا

وكان لا يستدل بالشاهد على الغائب ولا يستدل بالافعال على ان البارئ عالم حى قادر، وكان ينكر دلالة مجىء الشجرة وكلام الذئب وسائر الاعراض على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ١٠ ويقول: لا اقول ذلك يدل ولا اقول لا يدل ، وكان لا يستدل على البارئ بالاعراض

\* وكان لا يقول ان الله فردُ وينكر القول بذلك وكان يقول ١٥

<sup>(</sup>۱) محسنا جوادا ح | عادلا : ساقطة من ق س ح | مكلما : متكلما ح (۲) يسمى بها : سما بها د سماها ق س ح (۳) يسمى : سمى ح | به : في الاصول بها

<sup>(</sup>٥) یسمی به د سمی به ق س ح (٦) یسمی : سمی ق س ح (١١) قادر حی د

<sup>(</sup>۱۰ ـ ص ۲۰۰ : ۳) راجع ص ۲۲۹\_۲۲ )

ما حكينا عنه من أنه لا يستدلُّ بالاعراض، وأذا قيل له : من كم وجه يعرف الحقُّ ؟ قال : من كتاب الله عن وجل واجماع المسلمين وحجبح ٣ العقول ، وهذا نقض قوله : لا اقول ان الاعراض تدلُّ على الحقّ وكان « الناشي » لا يستدلُّ بالافعال المشتقَّة في الحكمة من الباريُّ على ان فاعلها عالم قادر لأنها قد تظهر من الأنسان وليس بعالم ، في الحقيقة ولا قادر ، وكان يزعم ان الباري عالم قادر سميع بصير حكيم عزيز عظيم جليل كبير في الحقيقة والأنسان يسمّى بهذه الاسماء على المجاز، وكان يقول ان الاسم اذا وقع على المسمَّيُّين لم يَخْلُ من اربعة اقسام: اما ان يكون وقع عليهما لاشتباه ذاتيهما كقولنا جؤهن ً وجوهنُ واما ان يكون وقع عليهما لاشتباه ما احتملته الذاتان كقولنا متحرك ومتحرّك واسود واسود او يكون وقع علمهما لمضاف اضيفا اليه ومُيزًا منه لولاه ما كانا كذلك كقولنا محسوس ومحسوس ومحدث ومحدث او يكون وقع علمهما وهو في احدهما بالمجاز وفي الآخر بالحقيقة كقولنــا للصندل المجتلب من معدنه صندلُّ ١٠ وهو واقع عليه في الحقيقة وقولنا للانسان صندلٌ وهو تسمية له على

<sup>(</sup>۱) يستدل: في الاصول يدل (٤) المشتقة د المتسقة ق التسقه س ح (٧) حكيم: حليم ح (٧) يسعى د سمى ق س ح الاسهاء د الاشياء ق س ح (٩) ذاتيهما س ذاتهما دق ح (١٠) الذاتان: لعله الذاتان من المعنى كما ص ١٨٤: ١٣: (١٠) لمضافى: المضافى ق س ا كذلك: ساقطة من ق س ح (١٣-١٣) محسوس ومحدث ح (١٤) الحجلب ق س

<sup>(</sup>٤ ـ ص ٥٠١) راجع ص ١٨٤ ـ ١٨٥

المجاز، قال: فاذا قلنا ان البارئ عالم والانسان عالم والانسان قادر والبارئ قادر وكذلك مئ وحى فليس هذا واقعًا عليهما لاشتباه ذاتيهما ولا لاشتباه ما احتملته الذاتان ولا لمضاف أضيفا اليه ومُيّزا منه وأيما يقع ولاك عليهما وهو في البارئ سبحانه بالحقيقة وفي الانسان بالمجاز، وكان يقول ان البارئ سبحانه غير المحدثات في الحقيقة وهي غيره في الحقيقة ولا توهذا نقض دليله هذا، وكان لا يقول ان الانسان فاعل في الحقيقة ولا توهذا نقض دليله هذا، وكان لا يقول ان الانسان فاعل في الحقيقة ولا توهذا نقض دليله هذا، وكان لا يقول ان الانسان فاعل في الحقيقة ولا توهذا نقض دليله هذا، وكان لا يقول ان البارئ سبحانه احدث كسبه وفعله عنه المادة وفي بالصالح في فانه كان مسا المع وفي بالصالح في فانه كان مسا المع وفي بالصالح في فانه كان

واما « ابو الحسين محمد بر مسلم المعروف بالصالحى » فانه كان يقول ان البارئ سبحانه لم يزل عالماً بمعلومات واجسام مؤلّفات و ومخلوقات فى اوقاتها ولم يزل يعلم موجوداً فى وقت كذا ولم يزل عالماً بأن اذا كان وقت كذا فالمخلوق مخلوق فيه ، ولا 'يثبت المعلومات قبل كونها معلومات ولا مقدورات ولا اشياء قبل كونها

وكان ينفى العلم والقدرة وسائر الصفات ويقول: معنى ان البادئ شيء لاكالاشياء انه قادر لاكالقادرين ومعنى انه حى لاكالاحياء هو معنى انه عالم لاكالعلماء، وكذلك كان يقول فى سائر الاسماء والصفات للذات ١٠ وانما هذا بمنزلة قول القائل اقبل وهلم وتعالى والمعنى واحد

(۱۳ـ ۱۹) راجع ص ۱۹:۱۳۸

<sup>(</sup>۱) ناذا د واذا ق س ح (۲) ولیس ح (۱-ه) البارئ ... ان : ساقطة من س (۱) بأن : لعله بأنه | ان البارئ د البارئ ف س ح (۱۰) موجود د (۱۰-۱۱) وقت كذا ... اذا كان : ساقطة من ح (۱۰) انه عالم : عالم ح | كذاك : في ق بعد قوله والصفات (۱۲) هذا : هو ق

وبلغنى ان ، ابن النجرانى » كان يقول : لا معلوم الا موجود فقيل له : فكيف تقول فى المقدور ؟ فقال : لا اقول ان مقدوراً فى الحقيقة « لأنه كان يحيل القدرة على الموجود ، وكار . « الصالحي » يقول : القدرة على الشيء فى وقته وقبل وقته ومعه ، وكان يُثبته مقدوراً موجوداً فى حال كونه

وانه لا شيء الا موجود وان المأمور به والمنهى عنه وكذلك كل ما تعلق بغيره يوصف به الشيء قبل كونه وكل ما كان رجوعًا الى نفس الشيء لم يُسمَّ ولم يوصف به قبل كونه وكل ما كان رجوعًا الى

وكان « الصالحي » يُخطّئ من قال : اذا ثبّتُ الله عالماً نفيت جهلاً واذا ثبّتُه قادراً نفيت عجزاً

۱۷ وكان يُجيز ان يُقدر الله عن وجل الميّت فيفعل وهو ميّت غير حيّ واذا جاز ان يقدر منّا من ليس بحيّ ويظهر الفعل منّا ممن ليس بحي فقد بطلت دلالة افعال البارئ على انه حيّ وبطل ان يدلّ انه حيّ من ليس بحيّ انه قادر اذا جاز ان يقدر عنده من ليس بحيّ

<sup>(</sup>۱) النجرانی د ح البحرانی س البحرایی فی (۲) فکیف: کیف د (۸) تعلق: لعله یتعلق (۹) یوصف: کدا فی ح وفی موضعها اثر حك وفی د ق س نصف (۱۰) الله: ان الله س (۱۳) منا ( بالموضعین ): مینا ق س (۱۵–۱۵) حی علی انه: ساقطة من ق س ح

<sup>(</sup>٩-٦) راجع ص ١٩٠١-١٦٠ (١٢) راجع اصول الدين ص ٢٩

وبلغنى ان سائلاً سأله مرّةً فقال : من اين علمت ال البارى حي عني الساء الله لذاته انه شيء لا كالاشياء فهل يجوز ان يُستمى نفسه جاهلاً بدلاً من تسميته عالماً واللغة بحالها اذا كان لا يرجع بقوله لا كالعلماء الا الى معنى انه شيء لا كالاشياء ؟ فاجاز ذلك ، فقال له : وكذلك يُستمى نفسه عاجزاً ومواتًا ويستمى نفسه انسانًا ويستمى نفسه حماراً ويُستمى نفسه ورسًا ومعنى ذلك انه لا كالاشياء ؟ فاجاز ذلك - نعوذ بالله من فرسًا ومعنى ذلك انه لا كالاشياء ؟ فاجاز ذلك - نعوذ بالله من ورسًا ومعنى ذلك انه لا كالاشياء ؟ فاجاز ذلك العود بالله من الحذلان المهور ومن الحور بعد الكور ومن الكفر بعد الايمان وبلغنى ان ابا الحسين سأله سائل فقال له : اذا قلت ان البارى به متكلم بكلام في غيره فقل : يسكت بسكوت في غيره ! فقال : كذلك اقول فوصف الله سبحانه بالسكوت

واما « البغداذيون » فيقولون ان البارئ لم يزل عالماً كبيراً قادراً ١٢ حيًّا سميمًا بصيراً النهًا قديمًا عن يزاً عظيمًا غنيًّا جليلاً واحداً احداً فرداً سيّداً مالكًا ربًّا قاهماً رفيعًا عاليًا كائنًا موجوداً اوّلاً باقيًا رائيًا مُدركا سامعًا مُبصراً بنفسه لا بعلم وحياة وقدرة وسمع وبصر والنهيّة وقدم ٥٠ وعرّة وعظم ولا بجلل وكبرياء وغنى ولا سودد وقهر وربوبية

<sup>(</sup>۱) سائلا: انسانا س (٤) بحآلها: بجوز ان يسمى نفسه جاهلا بحالها س (٢) عاجزا ... انسانا ويسمى نفسه: ساقطة من ق س ح (١٣) جليلا: جليلا كبيرا د (١٤) عاليا: في د «عالما » وهي محذوفة في ق س ح ا باقياً اولاً ح (٢-٨) راجع ص ١٩٨٠ ٨-٩

وبقاء وكذلك سائر صفات الذات، وهم ينفون صفات الذات الجمع، ويقولون البارئ شيء لا كالاشياء، وانه لم يزل عالماً بالاشياء قبل ويقولون البارئ شيء لا كالاشياء، وان الجسم جسم قبل كونه مؤلف قبل كونه

وغلا بعضهم حتى قال : مؤمن في الصفة قبل كونه كافر في الصفة واله ملعون في الصفة ومعاقب في الصفة قبل كونه وانه ملعون في الصفة ومُثاب في الصفات وان في الصفات مثل وانه يصرخ ويستغيث من العذاب في الصفات وان في الصفات مثل هذا العالم عوالم لا يحصيها الا الله تتحرك وتسكن

۹ وبلغنی ان بعضهم اجاب الی ان المخلوق مخلوق قبل کونه ، وهذا
 من غریب التجاهل

وقال بعض الحوادث منهم ان المعلوم معلوم قبل كونه و كذلك
 ۱۲ المقدور وكل ما كان متعلقًا بغيره كالمأمور به والمنهى عنه، وانه لاشىء
 الا موجود ولا جسم الا موجود

ومن « البغداذيين » من يقول ان المعلومات معلومات قبل هذا كونها والاشياء اشياء قبل كونها ويمنع اجسامًا وجواهر واعراضًا

وبعض « البصريين » وهو « الشخام » وطوائف من « البغداذيين »

(٣) واجسامها ق | مؤلفا ح (٥) قبل كونه : ساقطة من ق س ح

(٥-٦) في الصفة قبل ٠٠٠ ملعون : ساقطة من س (٥) كافر : كافرا ح

(٥-١٠) راجع ص ١٦٣ (١٤-١٥) راجع ص ١٦٠ : ١٢ ـ ١٤

يقولون: ما استحال ان يوصف الشيء به في حال وجوده فمستحيل ان يوصف به قبل كونه كالقول متحرّك ومُؤمن وكافِرُ فاما جِسْمُ مؤلّف فقد يوصف به في حال كونه ، فألزم هؤلاء ان يقولوا موجود ٣ قبل كونه فأبوا ذلك

وانكروا ان يكون البارئ سبحانه لم يزل مريداً متكلماً راضيًا ساخطاً مواليًا معاديًا جواداً حكياً عادلاً محسنًا صادقًا خالقًا رازقًا وزعموا ان هذا اجمع من صفات الافعال وزعموا ان الصفات على وجوه فنها ما يوصف به البارئ لنفسه كالقول عالم قادر حتى سميع بصير وشيء يوصف به لفعله كالقول خالق رازق مُحسن مُنع متفضل عادل به جواد حكيم متكام صادق آمر ناه مادح ذام مُخي مميت مُمرض مُصح وما اشبه ذلك وشيء يوصف به البارئ لذاته وقد يوصف به لفعله كالقول حكيم بمنى عليم من صفات النفس والقول حكيم على طريق ١٢ الاشتقاق من فعله الحكمة من صفات النفس والقول حكيم على طريق ١٢ سيّد يوصف به لذاته وقد يوصف به بمعنى انه مصمود اليه في النوائب فيوصف به من طريق النها من فعله المناته وقد يوصف به على النوائب المنتقاق من طريق الاشتقاق من طريق الاشتقاق من طريق الاشتقاق من طريق الاشتقاق من الفعل ، ومعنى ان الله عالم عندهم ويوصف به من طريق الاشتقاق من الفعل ، ومعنى ان الله عالم عندهم والموصف به من طريق الاشتقاق من الفعل ، ومعنى ان الله عالم عندهم والقوصف به من طريق الاشتقاق من الفعل ، ومعنى ان الله عالم عندهم والموسف به من طريق الاشتقاق من الفعل ، ومعنى ان الله عالم عندهم والموسف به من طريق الاشتقاق من الفعل ، ومعنى ان الله عالم عندهم والموسف به من طريق الاشتقاق من الفعل ، ومعنى ان الله عالم عندهم والموسف به من طريق الاشتقاق من الفعل ، ومعنى ان الله عالم عندهم و المنات الله عالم عند المنات الله عالم عندهم و المنات الله عالم عند المنات الله عالم عندهم و المنات الله عالم عند المنات الله عالم عند المنات الله عالم عند الله عالم عند المنات الله عالم عند المنات الله عالم عند الله الله عالم عالم عند الله الله عند الله ع

<sup>(</sup>۱) ان يوصف: ساقطة من د ق س (۹) وشيء: شي و د | محسن: ساقطة من ح (۱۰) حكيم: حايم د | مصح ح مصحح د ق س (۱۱) وقد وصف به ح (۱۸) كالقول حكيم: كالقول ق

آنه متبتن للاشياء وآنه لا يخفى عليه شيء ، ومعنى آنه قادر آنه يمكنه الفعل ويجوز منه

- وزعم اكثرهم ان معنى القول انه حى انه قادر ومعنى انه سميع
   انه لا يخفى عليه الاصوات والكلام ومعنى انه بصير انه لا يخفى عليه
   المبصرات ومعنى ان الله راء عندهم انه عالم
- ۲ و کان « الاسکافی » یقول ان الله لم یزل سامهًا مُبصراً ببصر وسمع
   وانه لم یزل مدرکا

واختلف البغداذيون فى القول ان الله كريم هل هو من صفات و الذات او من صفات الفعل

فقال وعيسى الصوفى و الوصف لله بأنه كريم من صفات الفعل والكرم هو الجود ، وكان اذا قيل له : فتقول ان القديم لم يزل غير ١٢ كريم و قال : هذا لا يلزمنى كما لا يلزمنى اذا كان الاحسان والعدل من صفات الفعل ان اقول : لم يزل البارئ غير صادق ولا عادل ولا محسن لأن ذلك يوهم الذم فكذلك وان كان الكرم فعلاً فاتى ولا الول ان الله لم يزل غير كريم

وكان « الاسكافي » يقول : كَرْيمُ يحتمل وجهين : احدهما صفة

<sup>(</sup>٣) سميع: سامع ق (٥) انه لا يخنى . . . بصير: ساتطة من د (١٢) العدل والاحسان ح (١٤) الكرم: الذم ق

۱۳-۱۰۱۷۸ راجع ص ۱۲-۹:۱۷۵ (۱۰) فقال عيسى الخ: راجع ص ۱۲-۱۰۱۷۸ (۱۰) فقال عيسى الخ: راجع ص ۱۳-۱۰۱۷۸ (۲۰۰ م. ۱۳)

فعل اذا كان الكرم بمعنى الجود والآخر صفة نفس اذا اريد به الرفيع العالى على الاشياء بنفسه ، وحجّته فى ذلك أنه يقال : أَرْضُ كريمةُ يراد بذلك اي هى ارفع الارضين ويقال : فرسُ رافعُ كريمُ الله المناه ا

وكريم بمعنى انه جواد مُعطِ من صفات الفعل، وكان اذا قيل له: وكريم بمعنى انه جواد مُعطِ من صفات الفعل، وكان اذا قيل له: اذا قلت ان الاحسان فعلُ فقلُ ان الله سبحانه لم يزل غير محسن! قال: ٦ اقول غير محسن ولا مُسى، حتى يزول الايهام ولم يزل غير عادل ولا جائر ولم يزل غير صادق ولا كاذب وكذلك لم يزل غير حليم ولا سفيه وكذلك يقول: لم يزل لا خالق ولا رازق

والمعتزلة كلها الا «عبّاداً» يقولون ان الوصف لله بأنه رحمان وانه رحيم من صفات الفعل ، وكان « عبّاد » يقول : لم يزل الله رحمانًا وكان « حسين النجبّار » يزعم ان الله لم يزل جواداً بنني البخل عنه ١٢ لا على انه اثبت جواداً

◄ وكافّة « المعتزلة » يقولون ان الوصف لله بأنه حليم جواد كريم

<sup>(</sup>۱) الكرم: الكرم ق ح | الجود: الجواد ح (۲) بنفسه: لنفسه الكرم: الكرم ق (۱۱) عباداً: ص ۱۷۸ ا ۱۶۰ (۱۱) عباداً: عباد د ق س | الوصف لله : الوصف له ح (۱۲) يزعم: يقول ح (۱۳) جودا: جوادا د (۱۶) وكافة: وكانت د | حليم: حكيم س ح | كريم: محذوفة في ق س ح | كريم:

<sup>(</sup>٤-٩) وكان الجبائى الخ : راجع ص ١٧٩ :١-٣ و ص١٨٧ (١١) وكان عباد : راجع ص ٩٠٤٩٩ (١٢-١٣) وكان حسين النجار الخ : راجع ص ١٨٢ : ٩-١٠

محسن صادق خالق رازق من صفات الفعل ، و « البغداذيون » يقولون ان الوصف لله بأنه حليم معناه انه ناه عن السفه كاره له الله

٣ \* وكثير من « البغداذيين » يعبرون في الصفات وفي معنى القول
 ان الله عالم قادر بعبارة ، وكذلك قول « النظام »

وفى البغداذيين من يقول: لله علم بمعنى انه عالم وله قدرة بمعنى
 انه قادر ولا يقولون له حياة بمعنى انه حيَّ وله سمع بمعنى انه سميع
 لأن الله سبحانه اطلق العلم والقوة ولم يُطلق الحياة والسمع

ومنهم من يقول: لله علم بمعنى معلوم كما قال: ولا يحيطون بشيء من علمه (٢٥٥٠٢) اى من معلومه وله قدرة بمعنى مقدور كما يقول المسلمون اذا رأوا المطر: هذه قدرة الله بمعنى مقدوره كم المسلمون اذا رأوا المطر: هذه قدرة الله بمعنى مقدوره كم سفات الذات وصفات الافعال بأن صفات

۱۱ الذات لا يجوز ان يوصف البارئ بأضدادها ولا بالقدرة على اضدادها كالقول عالم لا يوصف بالجهل ولا بالقدرة على ان يجهل وصفات الافعال يجوز ان يوصف البارئ سبحانه باضدادها وبالقدرة على ١٠ اضدادها كالارادة يوصف البارئ بضد ها من الكراهة وبالقدرة على

<sup>(</sup>٥) وفي : لعله ومن | بمعنى انه : بانه ق (٦) سميع : يسمع ح (١٠) هذه : هو ح (١٤-١٥) وبالقدرة ... بضدها : ساقطة من ح

<sup>(</sup>۰-۷) راجع ص ۱٦٤ ـ ١٦٠ و ١٨٨ ـ ١٨٨ (١٠٠٨) راجع ص ١٦٥:٣-٤ وص ١٨٨:٧-١٠ (١١) والمعترلة الح: راجع ص ١٨٦:٤-١٠

ان يكره وكذلك الحبّ يوصف البارئ بضدة من البغض وكذلك الرضى والسخط والامر والنهى والصدق قد يوصف البارئ بالقدرة على ضدة من الكذب وان لم يوصف بالكذب وقد يوصف بالمتضاد على ضدة من الكذب والنهى ، وكل اسم اشتُق للبارئ من فعله كالقول متفضّل مُنعم مُحسن خالق رازق عادل جواد وما اشبه ذلك فهو من صفات الفعل وكذلك كل اسم اشتُق للبارئ من فعل غيره كالقول معنود من العبادة وكالقول ممنوق من دعاء غيره اياه فليس من صفات المعادة وكالقول من في البارئ فيه ليس من صفات الذات وقالت المعتزلة بأسرها ان الوصف لله سبحانه بأنه مريد من صفات الفعل الا و بشر بن المعتمر ، فانه زعم ان الله لم يزل مريداً لطاعته دون معصيته

وزعم جماعة من « البغداذيين » من المعتزلة ان الوصف لله بأنه ١٢ مريد قد يكون بمعنى انه كون الشيء والارادة لتكوين الشيء هي الشيء ، وقد يكون الوصف لله بأنه مريد للشيء بمعنى انه اص بالشيء كنحو (؟) الوصف له بأنه مريد بمعنى انه حاكم بالشيء تخبر عنه وكنحو (؟) ١٥ كنحو (؟) الوصف له بأنه مريد بمعنى انه حاكم بالشيء تخبر عنه وكنحو (؟) ١٥ كنحو (؟)

<sup>(</sup>٣) الكذب: الكنف ج (٦) البارئ : محذوفة في ق س ح | من فعل غيره : من غيره ح (١٤) لله : له ح (١٥) كنحو : لعله ويكون وكنحو: لعله كنحو (١٠-١١) بشر بن المعتمر : راجع ص ١٩٠: ٧-٨ (١٢-ص ١٥: ٢) راجع ص ١٩٠-١٩١ و ١٦٠ : ١-٦

ارادته الساعة ان تقوم القيامة في وقتها ومعنى ذلك انه حاكم بذلك مخبر عنه ، وهذا قول « ابرهيم النظّام »

م وقال " ابو الهذيل " : ارادة الله سبحانه لكون الشيء هي غير الشيء المكون وهي توجد لا في مكان وارادته للايمان غيره وغير الامر به وهي (؟) مخلوقة ولم يجعل الارادة امراً ولا حكمًا ولا خبراً ، والى هذا القول كان يذهب " محمد بن عبد الوهاب الجُبّائي " الا ان " ابا الهذيل " كان يزعم ان الارادة لتكوين الشيء والقول له كُن خلقُ للشيء وكان " الجُبّائي" يقول ان الارادة لتكوين الشيء والشول له كُن خلقُ للشيء وكان " الجُبّائي" يقول ان الارادة لتكوين كن ، وكان " الله سبحانه للشيء الشيء الشيء هي غيره وليست بخلق له ولا جائز ان يقول الله سبحانه للشيء لا يثبت الحلق مخلوقًا

١٢ وكان و بشر بن المعتمر و يقول : خلق الشيء غيره ويجعل الارادة خلقًا له وينكر قول و ابى الهذيل و ان الحلق ارادة وقول و ان الحلق ارادة وقول و انكر القول

<sup>(</sup>۱) حاکم : بذلك حاکم س (۲) مخبر د ومخبر ق س ح (٤) فی المكان ح (٥) وهی : لعله وغیر او وهی غیر (٦) کان بذهب د یذهب ق س ح (۷) الا : غبر د

<sup>(</sup>٣) وقال ابو الهذيل الح : راجع ص ١٨٩-١٩٠ و٣٦٣ـ٤٣٣ (١٢ـ١١) وكان بشر الح : راجع ص ٢٦٤: ١٦-١٧

- ◄ وكان و ابو الهذيل و يقول ان الحلق الذي هو ارادةٌ وقولٌ لا يقال انه مخلوق الا على الحجاز وخلق الله سبحانه الشيء مؤلّفًا الذي هو تأليفٌ وخلقه الشيء ملونًا الذي هو ◄ طولٌ مخلوقٌ في الحقيقة
- ابو موسى المردار ، يقول : خلق الشيء غيرُه وهو مخلوق
   لا بخلق
- ب وحكى « زرقان » ان « بشر بن المعتمر » قال : خلق الشيء غيره وهو قبله وللخلق غيره وهو قبله ، وان « معمراً » قال : خلق الشيء غيره وهو قبله وللخلق خلق الى ما لا نهاية له وهى كلها معًا ، وان « هشام بن الحكم » ٩ قال : خلق الشيء صفة له لا هو هو ولا غيره
- وقال « الفُوَطَى » : ابتداء ما يجوز ان يعاد [ غيره ] وابتداء ما لا
   يجوز أن يعاد هو هو
  - وقال «عبّاد»: خلق الشيء غير الشيء وهما معًا وخطأ من قال:
     الحلق غير المخلوق ومن قال: خلق الشيء غيره لأن القول مَخلُوقُ خبرُ "

 <sup>(</sup>۲) الاح لا دق س (٥) المردار: العردان د المردان ق س (٧) ان:
 من ق س | بشر العتمرح (٩) لا نهاية له ح لا نهاية دق س (١١) ما لا:
 ما ق س

<sup>(</sup>١-٤) وكان ابو الهذيل الح: راجع ص ٣٦٦: ١-٤ (٥-٦) وكان ابو موسى الح: راجع ص ١٩٠: ١٠-١١ وص ٣٦٥: ١٥-١١ (٧-١٠) راجع ص ١٣٦: ١٢-١٧ (١١-١٢) وقال التوطى الح: راجع ص ١٣٦: ٥-٦ (٣١-ص١٥: ٢) وقال عباد الح: راجع ص ١٣٦: ٧-١١

عن شيءٍ وخلقٍ واذا قلت خلقُ الشيء غيرُه اوهم هذا الـكلام انه غير نفسه

ولم يقل احد ان الحلق ارادة وقول غير « ابى الهذيل ،
 وقال « عبد الله بن كُلاب » : لا يخلق الله شيئًا حتى يقول له
 كُنْ وليس القول خلقًا

◄ وزعمت المعتزلة كلمها غير و ابى موسى المردار ، انه لا يجوز ان يكون الله سبحانه مريداً للمعاصى على وجه من الوجوه ان يكون موجوداً (؟) ولا يجوز ان يأمر بما لا يريد ان يكون وان ينهى عما يريد و كونه وان الله سبحانه قد اراد ما لم يكن وكان ما لم يرد وانه قادر على المنع مما لا يريد وان يُلجئ الى ما اراد

وقال « ابو موسى » فيما حكى عنه « ابو الهذيل » ان الله ســــــجانه
 ۱۲ اراد المعاصى بمعنى انه ختى بين العباد وبينها

◄ ٥٠ وقال «عبّاد»: لا يجوز ان يقال لم يزل مريداً ولا يجوز ان يقال
 لم يزل غير مريد، والوصف له بأنه مريد من صفات الفعل عنده

(۳) احد : احدا ق (٦) المردار : الفردان د المردان ق س (۸-۷) یکون موجودا : لعله تکون موجودة (؟) (۸) وان ینهی : وینهی ح (۱۳) وقالت : وقال ق س ح

(۱۲-۱۱) وقال ابو موسى الح : راجع ص ١٩٠ : ٨-١٠

وقال « بشر بن المعتمر » ومن ذهب مذهبه : ارادة الله غير الله والارادة على ضربين : ارادة وصف بها وهى فعل من فعله وارادة وصف بها فى ذاته غير لاحقة بمعاصى » خلقه وجوّز وقوعها على سائر الاشياء

وقالت والفضلية وهم اصحاب وفضل الرقاشي ان افعال العباد لا يقال ان الله سبحانه ارادها اذا لم تكن ولا يقال لم يردها فان كانت و القول بأنه ارادها ، فما كان من فعلهم طاعة قيل اراده الله سبحانه في وقته وان كان معصية قيل لم يرده ، واجاز القول ان الله يريد امراً فلا يكون وجوز ان يكون ما لا يريد وانكر و ان يكون الله سبحانه يريد ان يطيعه الحلق قبل ان يطيعوه او يريد ان لا يعصوه قبل ان يعصوه ، وكل ما كان من فعل الله فأنه قد يكون اذا اراده وان لم يرده لم يكن وجوز ان يفعل الله الامور وان لم يردها ، والم الله الله والله عن عند عن وقد أن الله عن الله عن عند الله عن ا

واختلفت المعتزلة فقال « جعفر بن حرب » : قد يجوز القول بأن الله سبحانه اراد الكفر مخالفًا للايمان واراد ان يكون قبيحًا غير ١٠

 <sup>(</sup>۲) فعله: العله افعاله ، راجع ص ۱۹۰: ۷ (۳) لعاصی د (۲-۷) فان کانت ...
 ارادها: ساقطة من د (۷) من فعلهم: فعلهم س | اراده الله: اراده ح (۸) واجاز:
 واحتمل د (۹) وجوزواق | وانکروا د (۱۱) فعل ح فضل د ق س (۱۲) وجوزوا د ق | وان : ان س (۱۲) راد : فها من ص ۱۹۱: ۳ ارادا ان یکون

<sup>(</sup>۱-۱) قال بشر الخ : راجع ص ۱۹۰ : ۵-۸ (۱۳) غیلان : راجع کتاب الانتصار ص ۲۱۳-۲۱۶ : ۱-ص:۲۰۵۱) جغفر بن حرب الخ : راجع ص ۲:۱۹۱

حسن ويكون المعنى انه حَكَمَ بذلك كما قلت انه جعل الكفر مخالفًا للايمان وجعله قبيحًا .

" وابى ذلك سائر الممتزلة وقالوا: لم نقل ان الله جعل الكفر مخالفًا للايمان قياسًا وانما قلناه اتباعًا فليس يلزمنا ان نقيس عليه، وقول القائل: اراد ان يكون الكفر قبيحًا مخالفًا للايمان ليس يقع الاعلى الحكفر لأنه ليس هناك مخالفة ولا قبح وهذا اذا كان هكذا فقد اوجب القائل ان الله سبحانه اراد الكفر بوجه من الوجوه

× وكل المعتزلة الا « الفضلية » اصحاب « فضل الر القاشي » يقولون ان الله

٩ سبحانه يريد امراً ولا يكون وانه يكون ما لا يريد

وقال «معمر»: ارادة الله سبحانه غير مراده وهي غير الحلق وغير
 الامر والاخبار عنه والحكم به

۱۲ وقال «حسين البخار » ان الله لم يزل مريداً ان يكون ما علم انه يكون وان لا يكون ما علم انه لا يكون وان لا يكون ما علم انه لا يكون بنفسه لا بارادة ٍ بل بمعنى انه لم يزل غير آب ولا مكره

۱۰ وقال ۰ سلیمن بن جریر ۰ و « عبد الله بن کُلاب » ان الله سیحانه لم یزل مریداً بارادة یستحیل ان یقال هی الله او یقال هی غیره

(٦) هكذا : ساقطة من ح (١٢) ان الله د الله ق س ح | ان يكون : ساقطة من ح (١٣) بنفسه : في الاصول الدين ص ٩١ : ٢ لنفسه وكذا في د (١٣) بل : محذوفة في د ق س (١٤) آب : ابي د ابي ق س ح

(١٣) راجع اصول الدين ص ٩١ : ٢ (١٥) عبد الله بن كلاب : قابل ص ١٧١-١٧١

وقال « ضرار بر عمرو » : ارادة الله سبحانه على ضربين : ارادة هى المراد وارادة هى الامر بالفعل ، وزعم ان ارادته لفعل الحلق هى فعل الحلق وارادته لفعل العباد هى خلق فعل العباد وخلق ۴ فعل العباد هو فعل العباد وذلك انه كان يزعم ان خلق الشيء هو الشيء

وقال « بشر المريسي » و « حفص الفرد » ومن قال بقولهما : ارادة الله على ضربين : ارادة هي صفة له في ذاته وارادة هي صفة له في فعله في فعله وهي غيره فالارادة التي زعموا انها صفة لله سبحانه في فعله وانها غيره هي امره بالطاعة والارادة التي ثبتوها صفة لله في ذاته واقعة على كل شيء سوى الله من فعله وفعل خلقه

وقال «هشام بن الحجم» و «هشام الجواليق» وغيرهما من الروافض: ارادة الله سبحانه حركة وهي مَعني لا هي الله ولا غيره وانها صفه لله ، وذلك انهم زعموا ان الله اذا اراد الشيء تحرّك فكان ١٢ ما اراد \_ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً هي

ووصف اكثر « الروافض » ربّهم بالبُداء وانه يريد الشيء ثم يبدو له فيريد خلافه وذلك انه يتحرّك حركةً لخلق شيءٍ ثم يتحرّك ٥٠

<sup>(</sup>ه) الفرد: القرد ق س ح (٦) هی ... وارادة: سائطة من س (٧) فی فعله : من فعله ح (١١) حركة : حركته ح ، قابل ص٢١٣: ١ (١٣) تعالی الله ق تعالی د س انه تعالی ح (١٥) لحلق : مخلق ح

<sup>(</sup>۱۳-۱۰) وقال هشام الخ: راجع ص ۱۱: ۱۰-۱۰ وص ۲۱۳-۲۱۳ وص ۲۱۳-۲۱۳ وص ۲۲۰: ۲ وص ۲۸: ۲۱ وص ۲۸: ۲۱ وص ۲۱۳: ۱ البداء: راجع ص ۳۹ و ۲۲۱ و ۲۷۹ و ۲۹۱ ؛

خلاف تلك الحركة فيكون ضدّ ذلك الشيء ولا يكون الذي اراده قبل

وقال « ابو ملك الحضرمى » و « على بن ميثم » : ارادة الله غيره و هى
 حركة يتحرّك بها \_ تعالى الله عما قالوه

## واما القول في البارئ انه متكلم

ان البارئ متكلّم واقول انه مُكلّمُ ، وهذا خلاف اجماع المسلمين ، لا اقول ان البارئ متكلّم متفعّل فيلزمه ان لا يقول ان البارئ متفعّل لأن و متفعّل متفعّل فيلزمه ان لا يقول ان البارئ متفعّل لأن متفعّل ولا يقول قيُّومُ لأن قيّوم فيعول

و [ قال ] اكثر المعتزلة الا من قال منها بالطباع ان كلام الله
 سبحانه فعله وان لله كلامًا فَمَلَه وانه محال ان يكون الله سبحانه لم
 ١٢ يزل متكلمًا

وقال بعض مشايخ المعتزلة ان الله سبحانه لم يخلق الكلام الاعلى معنى انه خلق ما اوجبه وان الله لا يكلم احداً فى الحقيقة ولا يفعل
 الكلام على التصحيح وان كلام الله فعل الجسم بطباعه ، وحقيقة

<sup>(</sup>٤) تعالى الله ح تعالى د س ق (٨) وزعم ان د وزعم انه ق س ح | ان البارئ: محذوفة في ح (٩) قبوم د قبوما ق س ح (١٥) التصحيح : الصحيح ح (٣) وقال ابو ملك الح : راجع ٢٤:١٠٠ (١-٩) راجع ص ١٨٥: ٢٢-١٤ و ص ١٩٥: ١٣٠

قول هؤلاء انه لا كلام لله فى الحقيقة وان الله ليس بمتكلم فى الحقيقة ولا مكلم، وهذا قول « مُعمّر » و « اصحاب الطبائع »

وقالت شرذمة ان الله لم بزل متكلّمًا بمعنى انه لم يزل مقتدراً على الكلام وان كلام الله مُحدَث ، وافترقوا فرقتين : فقال بعضهم : مخلوق ، وقال بعضهم : غير مخلوق

وقال « ابن كُلَّابِ » ان الله لم يزل متكلّمًا والـكلام من صفات ٦ النفسُ كالعلم والقدرة ، وسنذكر اختلاف النـاس فى القرآن بعد هذا الموضع من كتابنا

واختلف المتكلمون في معنى القول ان الله قديم ٩

فقال بعضهم: معنى ان الله قديم انه لم يزل كائنًا لا الى اوّلِ وانه المتقدّم لجميع المحدثات لا الى غاية ، وهذا قول « الجُبّائي»

وقال « عتباد » : معنى قديم انه لم يزل ومعنى لم يزل انه قديم ١٢ وقال بعضهم : معنى قديم بمعنى اله

وقال من ثبّت القديم قديمًا بقدم : معنى ان الله قديم اثباتُ قدم لله كان به قديمًا ، وكذلك معنى عالم عندهم اثبات علم وكذلك القول ، ٥ في سائر الصفات

<sup>(</sup>٩) القول ان الله : انه ح (١٣) بمعنى اله : لعله معنى اله (١٤) ثبت : سب د أ معنى د (؟) بمعنى ق س ح (١٥) لله : الله د | فكذلك د "

<sup>(</sup>۲) قول معمر : قابل ص ۱۰۰ (۲-۷) ابن کلاب : راجع ص ۱۹۹ و ۲۹۸ (۲-۱۰) راجع ص ۱۹۰ : ۲-۷ (۱۱-۱۰) راجع ص ۱۸۰ : ۲-۷ وص۱۸۰ : ۲۰ وص۱۸۰ : ۲۰ وص۱۸۰ : ۲۰

وقد 'حكى عن بعض المتفلسفة انه كان لا يقول ان البارئ قديم و ُحكى عن « معمّر » انه كان لا يقول ان البارئ قديم الا اذا « اوجد المحدثات /

واختلف المتكلمون هل يستمى البارئ شيئًا ام لا فقال « جهم بن صفوان » ان البارئ لا يقال انه شيء لأن الشيء ت عنده هو المخلوق الذي له مثل ، وقال اكثر اهل الصلاة ان البارئ شيء

واختلف القائلون انه شيء في معنى القول انه شيء في معنى القول انه شيء فقالت « المشبّهة » : معنى ان الله شيء معنى انه جسم وقال قائلون : معنى ان الله شيء معنى انه موجود ، وهذا مذهب من قال : لا شيء الا موجود

۱۲ وقال قائلون: معنى ان الله شيء هو اثباته، وقد ذهب الى هذا قومُ زعموا ان الاشياء اشياء قبل وجودها وانها مثبته اشياء قبل وجودها، وهذا القول مناقضه لأنه لا فرق بين ان تكون ثابته ً
 ۱۰ وبين ان تكون موجودة ، وهذا قول ، انى الحسين الخياط ،

(۱) راجع ۱۸۰:۱۱۰ (۳-۳) راجع ص ۱۸۰: ۱۲-۱۳ (۵-۱) راجع ص ۱۸۱: ۲-۳ (۲-۷) راجع ص ۱۸۸: ۳-؛ (۱۰) راجع ص ۹۵: ۱۵-۱۵

<sup>(</sup>۱) حكى عن : حكى د | قديم : سائطة من ق وفى س بياض (٣) اوجد : وجد د وله وجه ، قابل ص ١٨٠ : ١٣ (٦) اندى : والذى س ح (٩) انه : ان الله ح (١٣) زعموا د وزعموا ق س ح (١٤) بين ان : ان س

- م وقال «عبّاد بن سليمن » : معنى القول ان الله شيءُ انه غيرُ فلا شيء الاغير ولا غير الاشيء
- وقال « الصالحي » : معنى ان الله شيء لا كالاشياء معنى انه قديم » وهو معنى انه عالم لا كالعلماء قادر لا كالقادرين ، وما قال بهذا غيره احد علمناه
- وقال « الجُبَائي»: القول شيء سمة لكل معلوم ولكل ما امكن ت ذكره والاخبار عنه فلما كان الله عن وجل معلومًا يمكن ذكره والاخبار عنه وجب انه شيء \*
- وكان «الجُتَائى» يقول ان البارئ لم يزل غير الاشياء التى يعلم الها تكون والتى يعلم انها لا تكون والتى يعلم انها لا تكون وانها تُعلَم اغياراً له قبل كونها وان الغيرين لانفسهما كانا غيرين، ومعنى انه غير الاشياء انه يفرق بينه وبين غيره من سائر المعلومات وانه بمنزلة انه ليس بعضًا لشيء ١٢ منها وليس [شيء] منها بعضًا له ، وكذلك كان يقول ان البارئ لم يزل غير الاشياء
- وزعم «عبّاد بن سليمن » ان الله يقال انه قبل ولا يقال قبل الاشياء ١

(٤\_ه) احد غيره ح (٧) ذكره ... يمكن : ساقطة من ح (٩) البارئ د الله ق س ح (١٠) وانها : وانه ح (١٢) من ح في د ق س | وانه ح وان د ق س (١٥) يقال انه : في الاصول كلها : تعالى له

(۲-۱) راجع ص ۱۸۱ : ۳-۸ (۳-٤) راجع ص ۱۶۸ : ۳-۸ وص ۲۰۱ : ۱۹۰۳ (۳-۷) راجع ص ۱۹۱ : ۹-۱۰ (۱۰ - ص ۲۰۰ : ۲) راجع ص ۱۸۰ : ۷-۸ وص ۱۹۹ : ۱۰-۱۲ وص ۴۹۶ : ۱۲-۱۳ فكان لا يقال (؟) اول الاشياء ولا يقال ان الاشياء كانت بعده ، ولا يقول ان البارئ فرد

واما « الصالحى » فانه كان يقول ان البارى لم يزل قبل الاشياء بضم اللام من قبل بضم اللام من قبل لا أن ذلك لو قبل بنصب اللام لكان قبل ظرفًا

ومن اهل الكلام من لا يقول ان البارئ غير الاشياء قبل وجودها لأن هذا يوجب إنها غيره قبل كونها وذلك يستحيل عنده، ويزعم هذا القائل ان الغير لا يكون غيراً الا اذا وُجد غيره

وكان الحُبَائى، لا يجيز قول القائل لم يزل البارئ ولا يزال دون
 ان يصل ذلك بقول آخر فيقول: لم يزل البارئ عالمًا فاذا وصله بقول
 يكون خبراً له جاز

١٢ واما القول في الباري انه موجود

فزعم والجبّائي، ان القول في البارئ انه موجود قد يكون بممنى معلوم وارت البارئ لم يزل واجداً للاشياء بمعنى انه لم يزل عالماً وان المعلومات لم تزل موجودات لله معلومات له بمعنى انه لم يزل يعلمها، وقد يكون موجوداً بمعنى لم يزل معلوماً وبمعنى لم يزل كائنًا

<sup>(</sup>۱) فكان: كذا في الاصول ولعله: وكذلك | ولايقال: ولا يقول د س (٤) اللام ... بنصب: ساقطة من ح (٥) اللام : اللام من تبل ح (٦) من لا يقول: من نقول ق (٩) يجيز: محوز د (١٤) معلوم : المعلوم ح

<sup>(</sup>٣-٥) راجع ص ١٩٦ : ١٩-٥١

وزعم « هشام بن الحكم » ان معنى موجود فى البارئ انه جسم لأنه موجود شى أو البارئ انه كائن وانكر • عبّاد » القول في البارئ انه كائن وقال قائلون : معنى ان البارئ موجود معنى انه شي أو وقال قائلون : معنى انه موجود معنى انه محدود ، وهذا قول «المشبّهة » وقال قائلون : معنى انه موجود بنفسه معنى انه قائم بنفسه وقال قائلون : معنى انه موجود العين لم يزل انه لم يزل ثابت الدين وانما يُرجع بهذا القول الى الباته

وقال عباد " معنى القول ان البارئ موجود اثبات اسم لله، وكان ه عباد " نكر ان يقال ان البارئ قائم بنفسه وانه عين وانه نفس وان له وجها وان وجهه هو هو وان له يدير وعينين وجنبًا، ولا يقول حسبنا الله ونع الوكيل الا ان يقرأ القرآن فاما ان يطلق ذلك اطلاقًا ، فلا، ويتأوّل ما ذكره الله تعالى تَعلَم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك (ه: ١١٦) [اى] تعلم ما اعلم ولا اعلم ما تعلم، وكان لا يقول ان الله كفيل

وقال • عبد الله بن كُلاب • ان وجه الله لا هو الله ولا هو غيره
 وهو صفة له وكذلك يداه وعيناه

وكان " الخِبَائي " يقول ان الله لم يزل عالمًا قادراً على الاشياء قبل المونها لأن كونها المنسلة ، وان الاشياء خطأ ان يقال اشياء قبل كونها لأن كونها هو هى وكان ينكر ان يقال اشياء قبل انفسها ، ولكنّها تُعلَم اشياء قبل كونها وتُستَى اشياء قبل كونها وكذلك الجواهم عنده تُستَى قبل كونها وأستَى الله والالوان تُستَى الوانًا قبل كونها ، وكان يمنع ان تُستَى الهيئات هيئات قبل كونها و يمنع ان تُستَى الاجسامًا قبل كونها وان تُستَى الافعال افعالاً قبل كونها المجسام اجسامًا قبل كونها وان تُستَى الافعال افعالاً قبل كونها المعالم المعالم قبل كونها وان تُستَى الافعال افعالاً قبل كونها المعالم المعالم قبل كونها وان تُستَى الافعال افعالاً قبل كونها المعالم المعالم المعالم قبل كونها وان تُستَى الافعال افعالاً قبل كونها وان قبل كونها وان تُستَى الافعال افعالاً قبل كونها وان الله وان تُستَى الافعال افعال افعالاً قبل كونها وان القبل كونها وان الله و الله وان اله وان الله و

ا وكان يزعم ان القول شيء سمه لكل معلوم فلما كانت الاشسياء

 <sup>(</sup>۲) وایدیا: فی الاصول وایدی | وقولی اعین : کدا فی الاصول کانها | وان : ان ح
 (۲) و عنع . . . کونها : ساقطة من د (۱۵) سمیه د

<sup>(</sup>٢) اعين : قابل سـورة ١١ : ٣٧ و ٥٦ : ٤٨ و ١٥ : ١٤ (٥) راجع ص ١٧١ : ٦ ( ٦-٧) راجع ص ٢١٧-٢١٨ (٨) وكان الجبائي الح : راجع ص ١٦٠-١٦٢ (١٥) راجع ص ١٥٥ : ٦

معلومات قبل كونهـا سُمّيت اشياء قبل كونهـا ، وما سُمّى به الشيء لنفســه فواجب ان نُسمِّي به قبل كونه كالقول جوهنُ وكذلك سواد وبياض وما اشبه ذلك ، وما سُمّى به لوجود علَّةٍ لا فيه فقد يجوز ان ٣ كُستمى به مع عدمه وقبل كوئه اذا وُجدت العلَّة التي كان لها مسمِّي بالاسم كالقول مَدْعوُّ ونُخْبَرُ عنه اذا وُجد ذكره والاخبار عنه وكالقول فان لستمى به الشيء مع عدمه اذا وُجد فناؤه ، قال وما سُمّى به الشيء ٦ لوجود علَّةٍ [فيه] فلا يجوز ان يُسمَّى به قبل كونه مع عدمه كالقول متحرَّكُ واسود وما اشبه ذلك، وما سمَّى به الشيء لأنه فعلُ وحديث نفسه (؟) كالقول مفعولُ ومُحدَثُ لا يجوز ان يستى بهذا الاسم قبل ٩ كونه، وما سُمّى به الشيء وسُمّيت به اشـياء للتفريق بين اجناسها وغيرها من الاجناس سمّاها بذلك الاسم قبل كونها ، وما سمّى به الشيء كان (؟) اخباراً عن اثباته او دلاله على ذلك كالقول كائن ثابتُ ١٢ وما اشبه ذلك يجوز ان يستى به قبل كونه ، وكان لا يسمّى العلم علمًا قبل كونه لأنه اعتقاد الشيء على ما هو به بضرورة او بدليل ولا يسمّى الامر امراً قبل كونه لأنه الما يكون امراً بقصد القياصد الى ذلك ١٥ وذلك أنه قد يكون الشيء مخرجه مخرج الامر وهو تهدَّدُ ليس بأمر وكان يقول أن الموجودات التي وُجدت هي التي لم تكن قبل كونها

<sup>(</sup>٤) كان لها : كان ح (٥) عنه وكالقول : عنه وقبل كونه اذا وجدت العلة التي كان لها يسمى بالاسم كالقول ح (٨-٩) وحديث نفسه : لعله ولحدوثه كما مي ص ١٦٢ : ٢ (١١) سماها : كذا في الاصول كلها (١٢) كان : لعلها زائدة | ثابت كائن ح

موجودةً وكان لا يمنع من القول لم يزل البارئ عالمًا بالاجسام والمخلوقات لا على انه يسميّها اجسامًا قبل كونها ومخلوقات قبل كونها على معنى انه لم يزل عالمًا بأن ستكون اجسامًا مخلوقات

وكان الآيثب البارئ علمًا في الحقيقة به كان عالمًا ولا قدرةً في الحقيقة بها كان قادراً وكذلك جوابه في سائر ما يوصف به القديم لنفسه وكان يفر ق بين صفات النفس وصفات الفعل بما حكيناه عن المعتزلة قبل هذا الموضع

وكان يزعم ان معنى الوصف لله بأنه عالم اثباته وانه بخلاف ما لا يجوز ان يعلم واكذاب من زعم انه جاهل ودلالة على ان له معلومات وان معنى القول ان الله قادر اثباته والدلالة على انه بخلاف ما لا يجوز ان يقدر واكذاب من زعم انه عاجز والدلالة على ان له مقدورات ان يقدر واكذاب من زعم انه عاجز والدلالة على ان له مقدورات ومعنى القول انه حيُّ اثباته واحداً وانه بخلاف ما لا يجوز ان يكون حيًّا واكذاب من زعم انه ميّت ، والقول سميعُ اثباته وانه بخلاف ما لا يجوز ان يكون ما لا يجوز ان يسمع واكذاب من زعم انه اصتم والدلالة على ما لا يجوز ان يسمع واكذاب من زعم انه اصتم والدلالة على ما ان المسموعات اذاكانت سمعها ، ومعنى القول بصيرُ اثباته وانه بخلاف

<sup>(</sup>۲) یمنع ح یمتنع د ق س وله وجه (۹) واکذاب ح واکذب د ق س (۲۰) ان الله : انه ح (۱۱) واکذاب ح واکذب د ق س | زعم د یرغم ق س ح (۱۲) ومعنی : معنی ق س | انه حی ح حی د ق س | واحدا ح واحد د ق س (۱۲-۱۳) یکون حیا : یسمع ح (۱۳ و ۱۶) واکذاب ح واکذاب ح واکذاب ح ق س (۱۳) وائه د انه ق س ح

<sup>(</sup>٦-٦) بما حكيناه الخ : راجع ص ٥٠٨ (٨) وكان يزعم الخ : راجع ص ١٦٨-١٦٨ داجع ص ١٦٨-١٦٨

ما لا يجوز ان 'يبصر واكذاب من زعم انه اعمى والدليل على ان المبصرات اذا كانت ابصرها، وقد شرحنا قوله فى انه شيءُ موجود قديم غير الاشياء قبل هذا الموضع

وكان يزعم ان العقل اذا دلّ على ان البارئ عالم فواجبُ ان نسمّيه عالمًا وان لم يستم نفسه بذلك اذا دلّ العقل على المعنى وكذلك في سائر الاسماء، وانّ اسماء البارئ لا يجوز ان تكون على التلقيب له

وخالفه « البغداذيون » فزعموا انه لا يجوز ان نسمّى الله عن وجل
باسم قد دلّ العقل على صحّة معناه الا ان يسمّى نفسه بذلك ،
وزعمُوا ان معنى عالم معنى عارف ولكن نسمّيه عالمًا لأنه سمّى نفسه ١
[ به ] ولا نسمّيه عارفًا ، وكذلك القول فهمُ وعاقلُ معناه عالمُ ولا نسمّيه به وكذلك معنى يغطُبُ معنى يغتاظ ولا يقال يغتاظ وكذلك قديمُ وعتيقُ معناهما واحد

لا وزعم « الصالحيّ » انه جائز ان يسمّى الله سبحانه نفسه جاهلاً متيتًا ويسمّى نفسه انسانًا وحماراً واللغة على ما هى عليه اليوم ويجوز ان يسمّى البارئ على طريق التلقيب بهذه الاسماء ، وابى الناس جميمًا هذا "

<sup>(</sup>۱) واكداب ح واكدب د ق س | والدليل: لعله والدلالة كما مر ( ؛ و ٥ و ٨ ) العقل: في الاصول الفعل (٥) اذا د واذ ق ح فاذا س | وكذلك: كدلك ق س (٦) التلقيب: التلقب ق س التقليب د (٨) بذلك فعسه ح (١٥) التلقيب: قابل ص ١٩٨: ٥ و٧! (٣-٣) وقد شرحنا الخ: راجع ص ١٩٥ و ٢٠٠ (٤) وكان يزعم الخ: راجع

اصول الدين ص ١١٥ـ١١٦ (١٥ـ١٥) راجع ص ١٩٨: ١٩٨ وص ٥٠٠ اصول الدين ص ١١٩٥٠ الاسلاميين — ٢٤ مقالات الاسلاميين — ٢٤

واختلفوا هل كان يجوز ان يقلب الله تعالى اللغة فيسمّى نفسه جاهلاً بدلاً من تسميته عالمًا

\* فَجُوّز ذلك قوم ، وقال «عبّاد» : لا يجوز ان يقلب الله اللغة ولا يجوز ان يسمّى نفسه بغير هذه الاسماء

وكان «الحُبّائي» يزعم ان معنى القول ان الله عالم معنى القول الله عارف وانه يدرى الاشياء وكان يسمّيه عالمًا عارفًا داريًا وكان لايسمّيه فَهِمًا ولا فقيهًا ولا موقنًا ولا مستبصراً ولا مستبينًا لأن الفهم والفقه هو استدراك العلم بالشيء بعد ان لم يكن الانسان به عالمًا وكذلك قول القائل احسست بالشيء وفطنت له وشعرت به معناه هذا، واليقين هو العلم بالشيء بعد الشك ، ومعنى العقل أنما هو المنع عنده وهو مأخوذ من عقال البعير وأنما سمّى علمه عقلاً من هذا، قال : وهو مأخوذ من عقال البعير وأنما سمّى علمه عقلاً من هذا، قال : علما لم يجز ان يكون عاقلاً وليس معنى عالم عنده معنى عاقل ، والاستبصار والتحقق هو العلم بعد الشك، وكان يزعم ان البارئ يجد الاشياء بمغى يعلمها

٨ ١٥ وكان يزعم ان البارئ لم يزل عالمًا قادراً حيًّا سميعًا بصيراً ولا

 <sup>(</sup>۲) بدلا من : من ح (۷) مستبینا ح مستبتا د مستثنیا س مسسا ق
 (۹) وفطنت له : وفطنت بالشیء ق (۱۰) والیقین : فی الیقین ح (۱۱) علمه عقلا : فیا می
 ص ۱۳:٤۸۰ عقاله عقالا و هواشبه (۱۳) و التحقق د و التحقیق ق س ح (۱۵) یزعم : یقول س

<sup>(</sup>۱-۱ ) راجع ص ۱۹۸-۱۹۷ (۵) ومعنی الفولی : راجع ص ۱۹۸-۱۹۷ (۲:۵۱ ) و ۱۷۶-۱۲:۵۱ العثنی (۱۰-۵۷ ) راجع ص ۱۷۹-۱۷۵ (۱۵

يقول لم يزل سامعًا مبصراً ولا يقول لم يزل يسمع ويبصر ويدرك لأَن ذلك يُعدِّي الى مسموع ومُبصَر ومُدرَك، وكان يقول ان الوصف لله بأنه سامع مبصر من صفات الذات وان كان لا يقال لم ٣ يزل سامعًا مبصراً كما انَّ وصفنا له بأنه عالم بانَّ زيداً مخلوقٌ من صفات الذات وان كان لا يقال لم يزل عالما بأنه يخلق، قال: وقد نقول سميعُ بمعنى يسمعُ الدعاء ومعناه أيجيب الدعاء وهو من صفات الفعل، ٦ وكان يقول ان البارئ لم يزل رائبًا بمعنى لم يزل عالما ويقول يرى نفسه بمعنى يعلمها ، وكان يزعم ان البارئ لم يزل عالما ولا يقول لم يزل رائيًا بمعنى لم يزل مدركا والراءى عنده قد يكون بمعنى عالم وبمعنى ٩ مدرك ، وكذلك القول يصر قد يكون عنده بمعنى عالم كالقول : فلانُّ بصير بصناعته اي عالم بها فيقول البادئ لم يزل بصيراً بمعنى لم يزل عالما ويقول لم يزل بصيراً بمعني يرى نفســه وانه بخلاف ما لا يجوز ١٢ ان يبصر و ُنكذب من زعم انه اعمى وندلُّ بهذا القول على ان المبصرات اذا كانت ابصرها، فيازمه ان يقول ان البارئ لم يزل مدركا على هذا المعنى ، وكان يقول ان البارئ لم يزل قوتًا قاهراً عالماً ١٠ مستوليًا مالكا وكذلك القول بأنه متعال على معنى انه منزّه كقوله :

<sup>(</sup>۱) سامعا مبصرا ح سامعا د ق س (٥) وان كان : وان ح ولو كان د (٦) سميع : سمع د ق س (١٠) قد يكون عنده : عنده ح (١١) اى عالم : عالم ح | البارئ : ان البارئ ح (١٢) ما لا : ما لم ح من لم د ق س (١٣) على ان : على ق ا(١٤) ويلزمه د ق ح الـ ١٤) راجع ص ٢٠١١

تعالى الله عما كيشركون (١٩٠.٩) وانه لم يزل مالكا ستيداً ربًّا بمعنى انه لم يزل قادراً ، ولا يقول ان البارئ رفيع شريف في الحقيقة لأن هذا مأخوذ من شرف المكان وارتفاعه ، فيلزمه ان لا يقول انه عال في الحقيقة لأن هذا مأخوذ من علوّ المكان، وكان يزعم ان معنى عظیم وكبير وجليل انه السيّد ومعنى هذا انه مالك مقتدر ، وكان ٦ يقول ان البارئ جبّار بمعنى انه لا يلحقه قهر ولا يناله ذلُّ ولا يغلبه شيء فهذا عنده قريب من معنى عزيز والوصف له بذلك من صفات النفس، ويقول في كريم ما قد شرحناه قبل هذا الموضع، ويقول محيدٌ ٩ بمعنى عزيز ويقول لم يزل البارئ غنيًّا بنفسه، فاما القول كريم م فقد يكون عنده من صفات النفس اذا كان بمعنى عزيز ويكون عنده من صفات الافعال اذا كان بمعنى جواد، والقول حكم بمعنى علم ١٢ من صفات النفس عنده ، والقول حكيم من طريق الاشتقاق من فعله . الحكمة من صفات الفعل ، والقول صمد من عنى سيّد من صفات الذات والقول صمد بمعنى انه مصمود اليه لا من صفات الذات عنده ١٥ وقد يكون عنده بمعنى انه عينُ لا ينقسم ولا يتجزَّأ ، ويكون معنى واحد أنه لا شبه له ولا مثل \_ وكذلك يقول « النَّجَّارِ» في معني واحد \_ (٣) المكان ل له كان د ق س ح - Kla Ism (1)

<sup>(</sup>۱) سیدا مالکا ح (۳) المکان ل له کان د ق س ح (۵) وجلیل : جلیل س | آنه : وانه د ق

<sup>(</sup>۱۱-۹٤۸) راجع ص ۱۷۹: ۱-۳ و ص ۷۰۰: ٤-ه

ويكون بمعنى انه لا شريك له فى قدمه والمهيّنة ، والقول إله عنده معناه انه لا تحقّ العبادة الآله وهو من صفات الذات عنده ، ومعنى القول الله أنه الآله فحُدُذفت الهمزة الثانية فلزم ادغام احدى اللامين على الاخرى ووجب ان يقال انه الله

وكان يقول ان البارئ معنى لأن المعنى هو معنى الكلام، وكان يقول ان البارئ لم يزل ياقيًا فى الحقيقة بنفسه لا ببقاء ومعنى انه الباق انه كائن لا بحدوث، وانه لا يوصف البارئ بأنه لم يزل دائمًا لا يفنى بل يوصف بأنه لا يزال دائمًا لأن هذا مما يوصف به فى المستقبل ويوصف بأنه لم يزل دائمًا لا الى اقل له كما يقال لم يزل دائم الوجود اى الا اقل لوجوده، ومعنى قائم وقيّوم اى دائم وهو من صفات الذات وكان يُنكر قول من قال ان معنى القديم انه حيُّ قادرُ وان معنى سميع انه يعلم الاصوات والكلام ومعنى بصير انه يعلم المبصرات، ١٢ وكان يقول: لم يزل القديم اقلاً ولا يزال آخراً

ب وكارف يزعم ان الوصف هو الصفة وان التسمية هي الاسم وهو قولنا: الله عالم قادر ، فاذا قيل له: تقول ان العلم صفة والقدرة ١٥٠ صفة ؟ قال: لم نُشبّت علمًا فنقول صفة الم لا ولا ثبّتنا علمًا في الحقيقة فنقول قديم او محدث او هو الله او غيره ، فاذا قيل له: القديم

<sup>(</sup>٥-٦) ان البارئ . . . يقول : ساقطة من ح (٦) بنفسه : محذوفة في ق س ح | ومعنى انه : وكان يقول معنى انه س (١٦) علما فنقول : علمه فنقول ند

صفة ؟ قال خطأً لأن القديم هو الموصوف ولكن الصفة قولنــا اللهُ وقولنا القديمُ

وكارن يقول ان الوصف لله بأنه مريد محبّ ودود راض ساخط غضبان مُوال مُعاد حليم رحمان رحيم راحم خالق رازق بارئ مصوّر محى مميت من صفات الفعل وان كل ما يحب (؟) الى القديم ٦ فيه او وُصف بضدّه او بالقدرة على ضدّه فهو من صفات الفعل ، وكان يزعم ان الوصف لله بأنه متكلِّم انه فَعَل الكلام، وكان يزعم ان معنى الارادة منه كمعنى الارادة منّا وهي محبّته للشيء وكذلك ٩ الكراهة هي البغض للشيء، وان الرضي منه هو الرضي عنّا ولعملنا ورضاه عنَّا لهذا العمل معنى واحدٌ وهو ان نكون قد فعلنا مالم يرد منّا اكثر منه وهو كما قال مراده منّا، وكان يقول ١٢ ان غضبه هو سخطه، وكان يفرّق بين الأرادة والشهوة ولا يجوّز الشهوة على البارئ ، وكان يزعم ان حلم الله سبحانه هو امهاله لعباده وفعل النعم التي يضاد كونها كون الانتقام وهي صرف الانتقام عنهم ١٠. وانه لو يفعل ذلك لم يوصف بالحلم، وكان لا يصف البارئ بالصبر

<sup>(</sup>٤) رحيم راحم : رحيم س (٥) كل : كان ح | بحب : لعله يرغب كما من ٥٠٩ من ١٠٥ ورضاه : ورضاه الرضى عنا : كالرضا منا ل (٩) ولعملنا : وان ح (١٠٧) الله سبعانه هو : البارئ عنا ولعلمنا ورضاه د | وهو ان : وان ح (١٠٠) الله سبعانه هو : البارئ هو هو ح وفي الموضع اثر تصحيح (١٠٤) التي يضاد : بضاد س (١٠٥) لو يفعل : لوصف ح

والوقار والزراية ، وكان لا يزعم ان البارئ حيّان لأنه انما أخذ من الحنين وكان يزعم ان البارئ محيل وانه لا محيل للنساء في الحقيقة سواه فيلزمه والد في الحقيقة وانه لا والد سواه ، وكان يقول ان البارئ الا يزال خالداً وان الوصف له بذلك من صفات الذات ولا يقول لم يزل خالداً ، وكان مرّة يقول ان الاجسام اذا تقادم وجودها قيل لها قديمة في الحقيقة الى غاية واوّل ثم رجع عن ذلك وكان لا يزعم ان الانسان باق في الحقيقة لأن الباقي هو الكائن وكان لا يحدوث والانسان كائن بحدوث

<sup>(</sup>٩) المسميات : لعله انتسميات (؟) (١٠) والمعنى : ساقطة من س | ولم ليس : وليس ق | معنى قادر : قادر ح (١١) لان من : لان ق س (١٢) سميع وبصير ق (١٣) فيهما : فيها ح وهي محذوفة في د ق س (١٤) الفوائد : كذا محمدنا وفي د ق ح : القول به ، وفي س : القول بها (١٥) علماً به : علماً ح

<sup>(</sup>٣-٣) محبل: راجع ص ١٩٤٥-١٩٥ (١٣- ص ١٩٥٠) راجع ص ١٦٨-١٦٨

علمًا به وانه بخلاف ما لا يجوز ان يقدر واكذبت من زعم انه عاجز ودلات على مقدورات ، وأنما اختلفت الاسماء والصفات لاختلاف ، العلوم التي افدتك لما قلت أنه عالم قادر حتى سميع بصير

وكان يقول ان الوصف البارئ بانه سبق قد وس من صفات النفس ومعنى ذلك تنزيه الله سبحانه عما جاز على عباده من ملامسة النفس ومعنى ذلك تنزيه الله سبحانه عما جاز على عباده من ملامسة والنساء ومن اتخاذ الصاحبة والاولاد وسائر الصفات التي لا تليق [به]، وكان يقول: معنى الوصف لله بأنه واحد وبأنه متوجّد واحد وحداك الوصف له بأنه جبّار ومبحبر وكبير ومتكبر، وزعم انه لا يجوز ان يوصف البارئ بأنه فوق عباده على الحقيقة فان وجدنا ذلك في صفات الله تعالى فهو مجاز وقد قال الله سبحانه: وهو القاهم فوق عباده (٢: ١٨) واراد به القادر المستولى على العباد فجعل قوله فوق عباده في العلم والقدرة أي هو اعلم واقدر منهم وهو توسّع، قال: وقد يوصف البارئ سبحانه بأنه قريب من الحلق توسّمًا ومعنى ذلك انه عالم بنا وباعمالنا سبحانه بأنه قريب من الحلق توسّمًا ومعنى ذلك انه عالم بنا وباعمالنا مسامع القول من الحلق راء لاعمالهم وكذلك تقرّبُ العباد بالطاعة

<sup>(</sup>۱) زعم دیزعم ق س ح (۳) العاوم: المعاوم ق (٦) ومن اتخاذ: واتخاذ ح | والاولاد ؛ والولد ح (۷) وبانه ل بانه د ق س ح (۸) وانه متجبر ح متجبر س | وكبير: كبير س | ومتكبر واحد ل (۹) لا يجوز ان: لا ق | بانه : في الاصول انه (۱۱) به : انه ح | قوله : محمذوفة في ق س ح (۱۲) مستعل : محذوفة في ح وفي ل مستول وهو اشبه

الى الله هذا مجاز، وزعم ان البارئ لا يوصف بأنه متين لأن المتين في الحقيقة هو الشخين وانما قال المتين توشّمًا واراد ان يبالغ في وصفه بالقوّة، وزعم انه لا يوصف بأنه شديد على الحقيقة على معنى وصفه بالقوّة، وزعم انه لا يوصف بالشدّة والجلد على التوسّع لأن الجلد وشدّة البدن ليسا من القدرة في شيء لأن ذلك بمعنى الصلابة والله سبحانه لا يجوز ان يوصف بالصلابة فان وجدنا ذلك من صفات الله المسجانه فهو على الحجاز، وليس يجوز ان يوصف الله سبحانه بأنه شديد العقاب وما اشبه ذلك من صفات الافعال لأن الشديد من صفات الافعال انما هي الافعال وقول الله عن وجل: اشد منهم قوّة (١١: ١٥) الما عاد منهم ولو لم يكن ذلك مجازاً لكانت قوّته شديد في الحقيقة وقوّته في الحقيقة لا توصف بالشدة

وكان يزعم ان البارئ مشاهد للاشياء بمعنى انه راء لها وسامع ١٠ لها فقيل له من (؟) معنى الرؤية والسمع انه مشاهد على التوسّع لأن المشاهد منّا للشيء هو الذي يراه ويسمعه دون الغائب منا، وكان يصف البارئ بأنه مطّلع على العباد واعمالهم توسّعًا ومعنى ذلك عنده انه عالم ١٠ بهم واعمالهم، وكان يزعم ان الوصف لله بأنه غنى انه لا يصل اليه

<sup>(</sup>۱) هذا: فهذا ل (۲) الثخين: الممجر د التحير ل (۳) آنه: بأنه ق س (٦) من صفات: فها من ص ٣٠٥.: ١٠ في صفات (۸) الشديد من: الشديد في د ق س (٨-٩) من صفات الافعال: محذوفة في ل (١٠) مجاز: مجازا د | مجازا: مجازس | قوته: قوة ح صفات الافعال: محذوفة في ل (١٠) مجاز: مجازا د | مجازا: محازا المخاز س المقيل له من: كذا في الوصف بالشدة: كذا في ل وهي ساتطة من د ق س ح (١٣) فقيل له من: كذا في الاصول كلها ولعله: فيلزمه في | مشاهد ق شاهد د س ح (١٥) بأنه: في الاصول: انه (٢) المتن: قابل سورة ٥١ : ٨٥

المنافع والمضارّ ولا يجوز عليــه اللدّات والسرور ولا الآلام والغموم ولا يحتــاج الى غيره

رقال المعنى على مستحقًا لهذه الاسماء ولا المسموات والارض توسمًا ومعنى فلك انه هادى اهل السموات والارض وانهم به يهتدون كما يهتدون بالنور والضياء وانه لا يجوز ان نسمّيه نوراً على الحقيقة اذ لم يكن من تحنس الانوار لأنّا لو سمّيناه بذلك وليس هو من جنسها لكانت التسمية له بذلك تلقيبًا اذ كان لا يستحق معنى الاسم ولا الاسم من جهة العقول واللغة ولو جاز ذلك لجاز ان يستى بأنه جسمُ ومُحدَثُ وبأنه انسانُ وان لم يكن مستحقًا لهذه الاسماء ولا لمعانيها من جهة اللغة فلمّا لم يجز ذلك لم يكن مستحقًا لهذه الاسماء ولا لمعانيها من جهة اللغة فلمّا لم يجز ذلك لم يكن مستحقًا لهذه الاسماء ولا لمعانيها من جهة اللغة فلمّا لم يجز ذلك

وكان « الحسين النجاّر» يزعم انه نور السموات والارض بمعنى انه ۱۲ هادى اهل السموات والارض

وكان «الجُبَائِي» يزعم ان معنى وصف الله نفسه بأنه السام (٢٣:٥٩)
انه المسلم الذي السلامة انما ثنال من قِبَله ، وكذلك قوله بأن الله هو
۱۰ الحق انما اراد ان عبادة الله هي الحق ، قال : وقد يجوز ايضًا ان يعني
بقوله ان الله هو الحق (٢٤: ٢٥) ان الله هو الباقي المميت
المعاقب وان ما يدعون من دونه الباطل اراد بذلك انه يبطُلُ ويذهب
۱۸ ولا يملك لأحد ثوابًا ولا عقابًا ، وزعم ان الوصف لله بأنه مؤمن انه

<sup>(</sup>۱) ولا الآلام: والآلام ح (٥) اذ: اذا ق س (١٤) المسلم: السلم ق (١٥) هي ح هو د ق س | ايضاً : محذوفة في ح (١٦) الباقي : البارئ ق

آمن العباد من ان يأخذ احداً منهم بغير حقّ وان معنى المهيمن انه الامين على الاشياء وان الهاء التي في المهيمن بدلاً من الهمزة التي في الامين وكذلك معنى قوله: ومهيمنًا عَلَيْهِ (٥: ٤٨) معنى امينًا عليه ٢ في الامين وكذلك معنى قوله: ومهيمنًا عَلَيْهِ (٥: ٤٨) معنى امينًا عليه ٢ وكان يصف البارئ بأنه جواد ولا يصفه بأنه سخنيٌ لأن ذلك انما اخذوه من قولهم ارضُ سخاويةُ اى ليّنة ، وكان يقول ان الوصف لله سبحانه بأنه غالبُ من صفات الذات ومعناه انه قاهر مقتدر ، ٢ والوصف له بأنه طالبُ عنده من صفات الفعل ومعناه انه يطلب من الظالم حق المظلوم ، وكان يزعم ان الوصف لله سبحانه بأنه راحمُ من صفات الفعل ومعناه انه يطلب من من صفات الفعل ومعناه انه يطلب من الظالم حق المظلوم ، وكان مناه انه منع ناظر محسن

ويزعم ان البارئ لا يوصف بالاشفاق على عباده لأن معناه الحَذَر وذلك ان تَرْكَ المريض للاغذية الرديّة اشفاقًا منها انما هو لحذره من المرض ولا يجوز ذلك على الله ، وكان يزعم ان معنى الوصف لله بأنه لطيفٌ قد ١٧ يكون بمعنى منعم وقد يكون بمعنى انه لطيف التدبير والصنع لأن تدبيره لا يعرفه العباد للطفه ، وكان لا يصف البارئ بأنه رفيقُ لأن الرفق في الامور هو الاحتيال لاصلاحها ولا تمامها والنسبّ الى ذلك ، ١٥ وزعم ان الله يوصف بأنه ناظرُ لعباده بمعنى انه منع عليهم ولا يوصف بذلك عنده بمعنى الرؤية لأن النظر في الحقيقة الى الشيء ليس هو بذلك عنده بمعنى الرؤية لأن النظر في الحقيقة الى الشيء ليس هو

<sup>(</sup>۱) آمن : امرر د (۳) معنی امینا : معناه امینا د (۹) ناظر منعم ح (۱۱) للاغذیة : الاغذیة ح | انما هو لحذره : لما مجذره ح (۱۲) وکان : ولا ح

الرؤية وأنما هي تحديق العين وتقليبها نحو المرءى وكذلك الاستماع عنده للصوت غير السمع له وغير ادراكه وأنما هو الاصغاء اليه اذا ٣ كان سمعَه وادركه ولا يجوز ان يوصف البارئ عنده بالاستماع، وكذلك النظر في الامر ليقف الناظر على صحّته او بطلانه هو الفكر ولا يجوز الفكر على الله سبحانه، ومعنى الوصف لله بالغفران ٦ عنده أنه غفورٌ وأنه يسـتر على عبـاده ويحطّ عنهم عقاب ذنوبهم ولا يفضحهم والمغفّر آنما سُمّى مغفراً لأنه يستر رأس الانسان ووجهه في الحرب، وزعم ان الوصف لله بأنه شكورٌ على جهة المجاز لأن ٩ الشكور في الحقيقة شكر النعمة التي للمشكور على الشــاكر فلما كان مجازيًا للمطيعين على طاعاتهم جعل مجازاته اياهم على طاعاتهم شكراً على التوسّع اذ كان الشكر في الحقيقة هو الاعتراف بنعمة المنعم، وليس ١٢ الحمد عنده هو الشكر لأن الحمد ضدّ الذَّمّ والشكر ضدّ الكفر، وزعم ان البارئ يوصف بأنه حميدٌ ومعنى ذلك انه محمود على نعمه ، وكان يزعم ان البارئ اذا فعل الصلاح لم يُقَلُّ له صالح وانما ١٠ الصالح مَن صلح بالصلاح، وكذلك قول غيره

🗴 وكان لا يسمّى الله بما فعل من الفضل فاضلاً لأنه أنما يفضل بذلك

<sup>(</sup>۱) الاساع دق س (۲) وغیر: غیر ق (۳) وادرکه ح واحراکه س وادراکه دق (٤) هو بالفکر د ق س وهو الفکر ح (۷) مغفرا : محمذوفة فی ح | رأس الانسان : الرأس ق (۹) الشکور : لعله الشکر | التی : لعله الذی (۱۰) مجازیاً : للمحارین محاریا س (۱۱) اذ : اذا د (۱۳) النضل ح التعل دق س

غيره وهو عن وجل مستغن عن الأفضال ان يفضل بها او يشرف بها وانما يشرف ويفضل بالأفضال من تفضّل الله بها عليه ، وكذلك يقول غيره

وكان يزعم ان الله خير بما فعل من الحير لأن من كثر منه الشرقيل [له] شرير ، وزعم ان الامراض والاسقام ليست بشر في الحقيقة وانما هي شر في الحجاز وكذلك كان قوله في جهنم ، وكان يزعم ان جمع فاعل الشر اشرار ، وكان يقول ان عذاب جهنم ليس بخير ولا شر في الحقيقة لأن الخير هو النعمة وما للانسان فيه منفعة والشر هو العبث والفساد وعذاب جهنم فليس بصلاح ولا فساد وليس برحمة ولا منفعة ولكنه عدل وحكمة

وخالفه « الاسكافى » وغيره فى ذلك فزعموا ان عذاب جهنّم خيرُ فى الحقيقة ومنفعة وصلاح ورحمة بمعنى انه نظر لعباده اذ كانوا بعذاب ١٢ جهنّم قد رهبوا من ارتكاب الكفر

واما « اهل الاثبات » فيقولون ان عذاب جهنم ضرر و وبلاء و وشر في الحقيقة وان ذلك ليس بخير ولا صلاح ولا منفعة ولا رحمة ولا نظر ه ١ وزعم « عبّاد بر سليمن » ان الله سبحانه لم يفعل شرا بوجه من الوجوه ولم يقل ان عذاب جهنم شرا في الحقيقة ولا في الحجاز (١) يفضل : يفعل د(٦) جع : جبع في (٩) وعذاب جهنم فليس : كذا في الاصول ولعله عذاب جهنم ليس او واما عذاب الح (١٥) رهبوا : ذهبوا د (٤-٧) راجع ص ١٥٠٠ : ١٥-١٥ (١١-١٥) راجع ص ٢٤٦ : ٢-٩

ے و كذلك قوله فى الاص اض والاسقام، وهويعلوض المعتزلة فيقول لهم : اذا قلتم ان البارئ فعل فعلاً هو شرُّ على وجه من الوجوه من الوجود من ان يكون شريراً ؟

واختلفوا هل يقال ان الله يضرّ ام لا

فقال ويضر الكافرين و اهل الاثبات ، ان الله ينفع المؤمنين ويضر الكافرين و في الحقيقة في دنياهم وفي الآخرة في اتيانهم وان كل ما فعله بهم فهو ضرر عليهم في الدين لأنه أنما فعله بهم ليكفروا وهم في ذلك فريقان:
فقال بعضهم أن لله نعمًا على الكافرين في دنياهم كنحو المال وصحة فقال بعضهم أن لله نعمًا على الكافرين في دنياهم كنحو المال وصحة البدن واشباه ذلك ، وابي ذلك بعضهم لأن كل ما فعله بالكفّار أنما فعله بهم ليكفروا

وقال «الجُبَائي» ان الله لا يضر احداً في باب الدين ولكنه يضر ١٠ ابدان الكفّار بالعذاب في جهنم وبالآلام التي يعاقبهم بها
 وانكر ذلك اكثر المعتزلة وقالوا: لا يجوز ان يضر الله احداً في الحقيقة كما لا يجوز ان يغر احداً في الحقيقة كما لا يجوز ان يغر احداً في الحقيقة

١٥ واختلف الناس في معنى القول ان الله خالق

فقال قائلون: معنى ان الحالق خالق ان الفعل وقع منه بقدرة قديمة

<sup>(</sup>٦) دنياهم : دينهم د (٩) وابى ذلك بعضهم : وقال بعضهم لا ح (١٢) الكفار : المعذبين خ

<sup>(</sup>١٠-٨) راجع الفصل ٣ ص ١٨٧

فانه لا يفعل بقدرة قديمة الا خالق، ومعنى الكسب ان يكون الفعل بقدرة مُحدَثة فكل من وقع منه الفعل بقدرة قديمة فهو فاعل خالق ومن وقع منه بقدرة محدثة فهو مكتسبُ ، وهذا قول اهل الحق ومن وقع منه بقدرة محدثة فهو مكتسبُ ، وهذا قول اهل الحق ووقال قائلون: معنى الحالق انه يفعل لا بآلة ولا بجارحة [فمن فعل لا بآلة ولا بجارحة أفهو خالق ، وهذا قول « الاسكافي » وطوائف من المعتزلة وقال « محمد بن عبد الوهاب الحبيائي» ان معنى الحالق انه يفعل افعاله وقال « محمد بن عبد الوهاب الحبيائي» ان معنى الحالق انه يفعل افعاله مقدرة على مقدار ما دبرها عليه وذلك هو معنى قولنا في الله انه خالق ، وكذلك القول في الانسان انه خالق اذا وقعت منه افعال مقدرة ، واني ذلك سائر المعتزلة

م وزعم «عبّاد» ان معنی خالق معنی باری و معنی مخلوق معنی مبری و اختلفوا هل یقال ان الانسان فاعل علی الحقیقة

الم و فقالت المعتزلة كلها الا • الناشي • ان الانسان فاعل مُحدِث ومخترع الله و و و المجاز و و المجاز المعتربية على الحقيقة دون المجاز

وقال « الناشي » : الانسان لا يفعل في الحقيقة ولا يُحدث في الحقيقة ، وكان لا يقول ان البارئ يُحدث كسب الانسان فلزمه ، و عُدَثُ لا لحُدِثِ في الحقيقة ومفعول لا لفاعل في الحقيقة . الله المحدثُ لا لحُدِثِ في الحقيقة ومفعول لا لفاعل في الحقيقة .

<sup>(</sup>٩) مقدرة ح هدرة د ق س (١٠) مبرى ح مبرا د ق س ولعله مبروء (١٢) وغترع د مخترع ق س ح (١٥) مجدث ح احدث د ق س (١٦) لمحدث : محدث ق س ح القاعل : بفاعل ق س ح

<sup>(</sup>٤-٥) راجع ص ١٩٥ : ٧-٩ و ص ٢٢٨ (٦-٩) راجع ص ١٩٥ : ١٦-٢

وكثير من « اهل الأثبات » يقولون ان الانسان فاعل في الحقيقة بمعنى مكتسب ويمنعون انه مُحدِثُ ، وبلغني ان بعضهم اطلق ٣ في الانسان انه تُحدِث في الحقيقة بمعنى مكتسب

ورأيت منهم من اذا سألوه هل الانسان فاعل في الحقيقة قال: هذا كلام على امرين: ان اردتم أنه خالق في الحقيقة فهذا خطأ ٦ وان اردتم أنه مكتسب فهو مكتسب ، فاذا قالوا له : فتقول أنه فاعل بمعنى مكتسب ؟ قال : ان اردتم أنه مكتسب فنع هو مكتسب، وكلما ســألوه عن لفظة يفعل قسم الاص على وجهين على سـبيل ما ، حكيناه ، وهذا قول « الكوشاني »

وبلغني ان « يحيي بن ابي كامل » قال : لا اقول ان البارئ يفعل الاعلى المجاز ولا اقول ان الانسان يفعل الاعلى المجاز والحقيقة اللايب الفي الانسان انه مكتسب وفي البارئ أنه خالق

الذي يؤول على

المات إلاي

141

وبلغني ان ﴿ بُرغُوثًا ﴾ قيل له مرّةً : أتزعم ان الباري فاعل ؟ فقال : لا اقول ذلك لأن تَفعَلُ تهجين في الاستعمال يقال للانسان في نصّ القرآن قال الله عن وجل : وتخلقون إفكاً (٢٩: ١٧)

<sup>(</sup>٥) فهذا: فهو ح (٩) الكوشاني: في الاصول الكوساني (١٠) يحيي بن ابي كامل : كذا في النسخ ولعله يحيي بن كامل ، راجع ص ١٢٠ : ٨ ومنية الامل ص ٤١ وه ٤ (١٠-١١) يفعل . . . الانسان : ساقطة من ح

فهجّنهم بذلك وما كان تهجينًا فى نصّ القرآن فهو اغلظ مما كان تهجينًا فى استعمال العامّة

وسمعت واحمد بن سلمة الكوشانى ، وكان من اصحاب ، والحسين النجار ، يقول لا ازعم ان البارئ يفعل الجور لأن هذا القول يوهم أنه جائر ، وهذا القول منه غلط عندى

ومن « اهل الاثبات » من يقول ان الله يفعل فى الحقيقة بمعنى المخلق وان الانسان لا يفعل فى الحقيقة وانما يكتسب فى التحقيق لأنه لا يفعل الا من يخلق اذ كان معنى فاعل فى اللغة معنى خالق ولو جاز ان يخلق الانسان بعض كسبه لجاز ان يخلق كل كسبه كما ان القديم الما خلق بعض فعله خلق كل فعله

واتفق « اهل الاثبات » على ان معنى مخلوق معنى مُحدَث ومعنى محدث معنى مُحدث ومعنى محدث معنى مخلوق ، وهذا هو الحق عندى واليه اذهب وبه اقول ، وقال « زهير الاثرى » و « ابو معاذ التومنى » : معنى مخلوق انه وقع عن ارادة من الله وقول له كُنْ ، وقال كثير من المعتزلة بذلك منهم « ابو الهذيل »

◄ وقد قال قائلون: معنى المخلوق ان له خلقًا ولم يجعلوا الحلق قولاً
 على وجه من الوجوه ، منهم « أبو موسى » و« بشر بن المعتمر »

<sup>(</sup>٣) الكوشانى : فى الاصول بالسين المهملة (٨) اذ : اذا د (١٤) ارادة من الله : ارادة لله س | وقولى د

<sup>(</sup>۱٤-۱۵) راجع ص ۱۸۹-۱۹۰ و ۳۲۳ و ۱۰۰

## واختلف الناس في معنى مكتسب

◄ فقال قوم من المعتزلة: معناه ان الفاعل فعل بآلةٍ وبجارحةٍ
 ٣ وبقوةٍ مخترعة

وقال «الجبّائي»: معنى المكتسب هو الذي يكتسب نفعًا او ضرراً او خيراً او شرًّا او يكون اكتسابه للمكتَسَب غيره كاكتسابه للاموال وما اشبه ذلك واكتسابه للمال غيره والمال هو الكسب له في الحقيقة وان لم يكن له فعلاً

والحقّ عندى ان معنى الاكتساب هو ان يقع الشيء بقدرة محدثة و فيكون كسبًا لمن وقع بقدرته

واختلف الناس فى معنى قول الله عزوجل: الاول والآخر (٣:٥٧)

فزعم أكثر الناس ان الآخر معناه ان يكون بعد فناء الدنيا وان الله

١٢ بعد الخلق فيدخل اهل الجنّة الجنّة ويدخل الكفّار النار وان

اهل الجنّة لا يزالون مثابين ولا يزال الكفّار مُعاقَبين

وزعم « الجهم بن صفوان » ان معنى الآخر انه لا يزال كأنّا ه موجوداً ولا شيء سواه ولا موجود غيره وان الجنّة والنار تفنيان ويبيد من فهما ويفني

 <sup>(</sup>۲) فعل : لعله يفعل (٥) او ضررا د وضررا ق س وضرا ح ا وخيرا وشراح
 (۸) هو ان : ان ح (۱۲) النار ق في النار د س ح

<sup>(</sup>١٦-١٤) راجع ص ١٤٨-٩١١ و ١٦٤ و ٢٧٩ و ١٧٤

وزعمت • البطيخية • ان اهل الجنّه فى الجنّه ينعّمون وان اهل النار في النار يتنعّمون بمنزلة دود الخلّ يتلذّذ بالخلّ ودود العسل يتلذّذ بالعسل

وقال • ابو الهذيل ، \_ وقد حكينا قوله قبل هذا الموضع \_ ان اهل الجنّة تنقطع حركاتهم فيسكنون سكونًا دأمًا ويكونون سكونًا بسكونٍ باقٍ متلذّذ في بلذّات باقية

وزعم بعض المعتزلة ان معنى ان الله هو الآخر انه الباقى وقال من مال الى انه لا شيء الا موجود ان معنى الاول انه لم يزل كأننا ولا شيء سواه وان الاشياء لو كانت تُعلم اشياء غير كائنة لم يصح ان البارئ هو الاول اذ كان لا يصح الوصف له بأنه موجود الا وهو عالم باشياء غير كائنة ، وقال من خالفهم ان حقيقة الاول انه لم يزل موجوداً ولا شيء سواه موجود وان كانت الاشياء يعلمها ١٢ اشياء غير كائنة

## القول في البارئ أنه كامل

كان « الجبّائي » لا يزعم ان البارئ يوصف بأنه كامل لأن الكامل ه ، هو من تمت خصاله وابعاضه ولأن الكامل في بدنه هو الذي قد تمت ابعاضه وكذلك الكامل في خصاله من تمت خصاله منّا نحو كمال الرجل

<sup>(</sup>ه) بسکون باق : بسکون س (۱۲) موجود موجودا د (۱٦) هو من : من س (۳-۱) راجع ص ۲۰۵ : ۳-۱ (۱-۳) راجع ص ۱۹۳ و ص ۲۰۵ : ۲-۱

فى علمه وعقله ورأيه وقوله وفصاحته فلما كان الله عن وجل لا يوصف بالابعاض لم يجز ان يوصف بالكمال فى ذاته ولا بالنقصان ولما لم يجز ان يوصف بالكمال فى ذاته من جهة ان يشرف بافعاله لم يجز ان يوصف بالكمال فى ذاته من جهة الافعال وكذلك لا يوصف بأنه وافر لأن معنى ذلك كمعنى الكامل وكذلك لا يقال تامُّ لان تأويل التام والكامل واحد

، وقال: لا يجوز ان يوصف بالشجاعة لأن الشجاعة هي الجرءة على الحكاره وعلى الامور المخوفة

وكان يزعم ان الوصف لله سبحانه بأنه مختار معناه انه مريد اذ لم يكن مُلجًا الى ما اراده ولا 'مكركها ولا مضطرًا اليه والارادة هى الاختيار وكذلك القول فى ان الانسان مختار عنده وان الاختيار غير الحتيار كما ان الارادة غير المراد وان اختيار الله للانبياء هو اختياره به لارسالهم وهو ارادته لذلك ، وزعم ان معنى الاصطفاء من الله للانبياء برسالته هو اختصاصه اياهم بها وليس معنى الاصطفاء معنى الاختيار لأن كل ما يريده الانسان من غير ان 'يلجأ اليه فهو مختار [له] كما م يكون مختاراً للأكل والشرب ولا يكون مصطفيًا لذلك ، وزعم ان الارادة ليس هى الضمير وان الضمير عمل الارادة

<sup>(</sup>۱) وقوله: وقوته د (۲-۳) لم یجز ان یوصف . . . بافعاله: ساقطة من ح (۳) بالکمال: کذا فی الاصول | من جهة د من ق س ح (۲) هی: هو د ح (۱۲-۱۲) معنی الاصطفاء . . . ولیس: ساقطة من ح (۱٤) یریده د یرید ق س ح (۱۵) مختاراً: مختار د ق | مصطفی ح

وزعم ان معنی ان الله یمتحن عباده ویختبرهم هو آنه یکآفهم وذلك می توسّع و انه یکآفهم وذلك می توسّع و انه یکآفهم طاعته فلذلك لم یجز آن یقال یجر بهم و كذلك معنی یبتلی آنه یکآفهم

فاما الترك فقد اختلف الناس في ذلك

فِحْوِز قوم على الله سبحانه الترك وانه اذا فعل شيئًا فقد ترك بفعل الشيء فعل ضدّه

وقد قال « الحسين » بالترك وان البارئ لم يزل تاركا

وقال قائلون: لا يجوز على البارئ الترك وليس للترك منه معنّى كما لا يجوز عليه كفّ النفس ومنعها وكما لا يوصف بالامتناع والكفّ ٩

القول ان البارئ لم يزك خالقًا

قال اكثر اهل الكلام: لا يجوز اطلاق ذلك

وقال قائلون: قد يجوز ان يقال: لم يزل البارئ خالقًا على ان سيخلق ١٠ وقال قائلون: لم يزل البارئ خالقًا على اثباته لم يزل خالقًا في الحقيقة، وهذا قول بعض « الرافضة »

<sup>(</sup>۱) أهو آنه : آنه د ق س (۲) يجربهم ح محزيهم ق محربهم د س (۹) والكف ح وبكف الناس ق س (۱۰) والقول د س (۱۳) لم يزل . . . قائلون : ساقطة من س

٧-٤: ٣٧٧ ص ٤٠١) راجع ص

## شرح قول « عبد الله بن كُلّاب »

قال « عبد الله بن كلَّاب » ان الله سبحانه لم يزل قد يمّا باسمائه وصفاته ٣ وانه لم يزل عالما قادراً حيًّا سميعًا بصيراً عن يزاً جليلاً كبيراً عظمًا جواداً متكبَّراً واحداً احداً صمداً فرداً باقيًا اوَّلاً سيَّداً مالكًا ربًّا رحمانًا مرمداً كارهًا نُحبًّا مُبغضًا راضيًا ســاخطًا مواليًا معاديًا قائلاً متكلَّمًا بعلم وقدرة ٦ وحياة وسمع وبصر وعزّة وجلال وعظمة وكبرياء وكرم وجود و بقاء والهيّة ورحمة وارادة وكراهة وحتّ وبغض ورضّى وسُخط وولاية وعداوة وكلام، وان ذلك من صفات الذات وان صفات الله سبحانه هي ، اسماؤه وانه لا يجوز ان توصف الصفات بصفة ولا تقوم بأنفسها وانها قائمة بالله ، وزعم أنه موجود لا بوجود وأنه شيء لا بمعنَّى له كان شيئًا وان صفاته لا هي هو ولا غيره وكذلك القول في الصفات انها لا تتغاير كما ١٢ أنها ليست بغيره وأن العلم لا هو القدرة ولا غيرها وكذلك سائر الصفات وقال بعض اصحابه: الصفات لا يقال هي هو ولا يقال غيره وكذلك لا يقال كل صفة هي الاخرى ولا يقـال غيرها ومنعوا العبارة الاولى وقال قائلون ان البارئ سبحانه ليس بغير صفاته وصفاته متغايرة ، قول « حارث »

<sup>(</sup>۱) وشرح س (٤) فردا صمداح (٥) ساخطا راضیا س (١٠) له کان د کان له ق س ح (١١) القول فی : فی ح | کما : وکما ق س (١٦) قول حارث : قول حادث د ح (١) راجع ص ١٦٩–١٧١

واختلف اصحاب عبد الله بن كُلاّب فى القديم انه قديم فقال بعضهم: هو قديم بقدم، وقال بعضهم: هو قديم لا بقدم كما ان المحدث محدث لا باحداث

واختلفوا في الصفات هل هي اشياء ام لا

فاثبت بعضهم الصفات اشياء ، ومنع ذلك بعضهم وقال : اذا قلت شيء بصفاته استغنيت عن ذلك ، وكذلك قال بعض اصحابه ، ان الصفات قديمة ، ومنع بعضهم أن يقال قديمة او حديثة لأنّا اذا قلنا قديم استغينا عن ذلك

وزعم أنه لم يزل راضيًا عمن يعلم أنه يموت مؤمنًا وأن كان أكثر ، عمره كافراً ساخطًا على من يعلم أنه يموت كافراً وأن كان أكثر عمره مؤمنًا ، وأرادة الله سبحانه لكون الشيء هي الكراهة أن لا يكون

وقال « سليمن بن جرير » : علم الله سبحانه لا هو الله ولا هو غيره ووجهه هو هو وعلمه شيءٌ وقدرته شيءُ ولا اقول : صفاته اشباء

<sup>(</sup>٤) اشیاء د شی ق س ح (٦) شیئا ق س (٧) لانا : لانها د (١١) لکون : لیکون ح | الکراهیة س ح

<sup>(</sup>۱۱-۹) راجع الفصل ٤ ص ۲۱۹ (۱۳-۱۶) راجع ص ۷۰ و ص ۱۷۱ : ٦ و ص ۲۲ه:ه

وقال « ابن كُلّاب » فى الوجه والعين واليدين انها صفاتُ لله لا هى الله ولا هى غيره كما قال فى العلم والقدرة غير انه ثبّت هذا خبراً

القول في ان الله سبحانه قادر قد اختلف المتكلمون في ذلك اختلاقًا كثيراً فمما اختلفوا فيه

القول هل يوصف البارئ بأنه قادر على الاعراض

فقال المسلمون كلهم الجمعون الا «معمراً» ان الله قادر على الاعراض والحركات والسكون والالوان والحياة والموت والصحة والمرض والقدرة والعجز وسائر الاعراض

وقال ومعرّ بالتعجيز لله وانه لا يوصف القديم بأنه قادر الاعلى الجواهم واما الاعراض فلا يجوز ان يوصف بالقدرة عليها وانه ما خلق حياةً ولا موتًا ولا صحّةً ولا سقمًا ولا قوّةً ولا عجزاً ولا لونًا ١٠ ولا طعمًا ولا ريحًا وان ذلك اجمع فعل الجواهم بطبائعها، وان من قدر على الحركة قدر ان يتحرّك ومن قدر على السكون قدر ان يسكن كما ان من قدر على الارادة قدر ان يريد، وان البارئ قد يريد من وذلك قائم به لا في مكان وكذلك تحريكه وتسكينه قائم به وهو

<sup>(</sup>۱) والعين واليدين ح | ش : الله د (۲) ولا هي : ولا ح | ثبت : ثبت د (٤) فقد اختلف في ذلك المتكلمون فما ح (۷) وعلى الحركات د (۸) الاعراض : الصفات ق س (۱۲) بطباعها ق (۱۵) تحريكه ق محركه د س ح | وتسكينه ح وسكنه د ق س

<sup>(</sup>١-١) راجع ص ٢١٧-٢١٧ (٥) راجع ص ١٩٩-١٩٩ واصول الدين ص ٣٠ـ ٨٤

ارادته ، فيقال له : اذا قلت ان البارئ قادر على التحريك والتسكين فقل قادر على ان يتحرّك ويسكن فان كان من قدر على تحريك غيره وتسكينه لا يوصف بالقدرة ان يتحرّك فكذلك من وُصف بالقدرة ، على حركة غيره لا يوصف بالقدرة على ان يتحرّك

وخالف « اهلُ الحقّ » اهلَ القدر و « معمّراً » فى ذلك فقالوا : قد يوصف القديم بالقدرة على انشاء الحركة ولا يوصف بالقدرة على التحرّك ، واختلف الناس ايضًا فى القول هل يقدر القديم على ما اقدر عليه عباده او لا يجوز ذلك

فقال « ابرهيم » و « ابو الهذيل » وسائر المعتزلة والقدرية الا » «الشحّام » : لا يوصف البارئ بالقدرة على شيء يقدر عليه عباده الله ومحال ان يكون مقدور واحد لقادرَين

وقال «الشخام» ان الله يقدر على ما اقدر عليه عباده وان حركةً ١٢ پ واحدةً مقدورةً تكون مقدورةً لقادرَين لله وللانسان فان فَعَلَها القديم كانت اضطراراً وان فعلها المحدَث كانت اكتسابًا وانّ كل واحد منهما يوصف بالقدرة على ان يفعل وحده لا على ان القديم يوصف ١٠

<sup>(</sup>۲-۱) على . . . قدر: ساقطة من ق س ح (۱) التحريك: في الاصل التحرك (٣) لا : ولا ح والواو زادها المصحح (٥-٦) ومعمرا . . . بالقدرة : ساقطة من ح (٦) على التحرك : على التحرك ولا يوصف بالقدرة على انشاء الحركة (٨) او : ام ح (١١) في الاصول : مقدورا واحدا (١٣) مقدورة : مقدور س (١٥) لا : ولا د (٨-٧) هل يقدر الح : راجع ص ١٩٩٩

بالقدرة على ان تكون الحركة فعلاً له وللانسان ولا يوصف الأنسان بالقدرة على ان تكون الحركة فعلاً له والقديم ولكن يوصف " البارئ بأنه قادر ان يحتسبها البارئ بأنه قادر ان يكتسبها

وقال « اهل الحقّ والاثبات » : لا مقدور الا والله سبحانه عليه قادر كما انه لا معلوم الا والله به عالم وما بين ان يكون مقدور لا يوصف الله سبحانه بالقدرة عليه وبين ان يكون معلوم لا يعلمه فرقان

واختلفت المعتزلة هل يجوز ان يقدر الله سبحانه على جنس ما اقدر عليه عباده او لا يوصف بالقدرة على ذلك

و فقال « البغداذيون » من المعتزلة: لا يوصف البارئ بالقدرة على فعل عباده ولا على شيء هو من جنس ما اقدرهم عليه ولا يوصف بالقدرة على ان يخلق ايمانًا لعباده يكونون به مؤمنين وكفراً لهم يكونون به على ان يخلق ايمانًا لعباده يكونون به عاصين وكسبًا يكونون به مكتسبين ، وجوزوا الوصف له بالقدرة على ان يخلق حركة يكونون بها متحر كين وارادة يكونون بها مريدين وشهوة يكونون بها مشهين ، وزعموا ان وارادة يكونون بها مريدين وشهوة يكونون بها مشهين ، وزعموا ان ما الحركة التي يفعلها الانسان وجل مخالفة للحركة التي يفعلها الانسان و (٣) بأنه . . . الانسان : سافطة من ح (١) قادر عليه ح (٥) مقدور د مقدورا ق س ح (١) معلوم : في الاصول معلوما (٨) او د ام ق س ح

(١٠) هو من د هو ق س ح (١٥) مخالفة . . . الانسان : ساقطة من د ق س

والجملة فى ح بالهامش (٧-٨) راجع ص ١٩٩

وان الانسان لو اشبه فعله فعل الله لكان مشبهًا لله عن وجل ، ولم يصف كثير منهم البارئ بالقدرة على ان يخلق معرفة بنفسه يضطر عباده اليها وقال «محمد بن عبد الوهاب الجُبَائي» وكثير من المعتزلة ان البارئ بسبحانه قادر على ما هو من جنس ما اقدر عليه عباده من الحركات والسكون وسائر ما اقدر عليه العباد ، وانه قادر على ان يضطرهم الى ما هو من جنس ما اقدرهم عليه والى المعرفة به سبحانه

وكان لا يصف ربّه بالقدرة على ان يخلق ايمانًا يكونون به مؤمنين وكفراً يكونون به كافرين وعدلاً يكونون به عادلين وكلامًا يكونون به متكلّمين لأن معنى متكلّم انه فعل الكلام عنده وكذلك به القول فى سائر ما ذكرناه من العدل والجور عنده وكذلك يحيل ذلك فى كل شيء يوصف به الانسان ، ومعنى ذلك انه فاعل ممّا اشتق له الاسم منه

وقال « ابو الهذيل » : لا تشبه افعال الانسان فعل البارئ على وجه من الوجوه ، وكان لا يصف الاعراض بأنها تشتبه

وقال « اهل الحقّ والاثبات » ان البارئ قادر على ان يخلق ايمانًا » ، يكون عباده به مؤمنين وكفراً يكونون به كافرين وكسبًا يكونون به مكتسيين وطاعةً يكونون بها مطيعين ومعصيةً يكونون بها عاصين

<sup>(</sup>۱۳) افعال : دین ق | فعل : افعال ح (۱۶) تشبه ح

وانكر اكثر اهل الاثبات ان يكون البارئ موصوفًا بالقدرة على ان يضطر عباده الى ايمان يكونون به مؤمنين وكفر يكونون به عادلين وجور يكونون به جائرين

وقال و ابو الهذيل و ان البارئ يضطر عباده في الآخرة الى صدق يكونون به صادقين وكلام يكونون به متكامين ، فيلزمه ان يجوز القدرة ان يضطرهم الى كفر يكونون به كافرين وجور يكونون به حائر بن والا كان مناقضًا

فاما انا فأقول ان كل ما وُصف بالقدرة على ان يخلقه كسبًا لعباده ه فهو قادر ان يضطرّهم اليه وجائز ان يضطرّهم الله سبحانه الى الجور و « المعتزلة » يصفون البارئ سبحانه بالقدرة على ان 'يلجئ العباد الى فعل ما اراده منهم

الكور «محمد بن عيسى » ذلك وقال: لو الجأهم لم يكونوا مؤمنين وكذلك لو الجأهم الى العدل لم يكونوا عادلين وكذلك لو الجأهم الى الكفر لم يكونوا كافرين لأنهم أمروا ان يأتوا بالإيمان طوعًا وان يتركوا الكفر طوعًا فاذا اتوا به كرهًا وتركوا الكفر كرهًا لم كونوا مؤمنين »

<sup>(</sup>۱) اكثر اهل د اهل ق س ح (۲) وكفر : في الاصول وكفراً (۳) وعدل : في الاصول وعدلا | به عادلين : عادلين د | وجور : في الاصول وجورا (۹) يضطرهم الله سبحانه : يضطرهم ح (۱۱) ازاده : اراد س (۱۳) وكذلك... عادلين : ساقطة من ق س ح

<sup>(</sup>٤\_ه) قابل كتاب الانتصار ص ٧٠ والقرق ص ١٠٤\_ه ١٠ والملل ص ٣٥

وكان يقول: اذا فعل الله سبحانه علمًا كان غيره به عالمًا وكذلك كل علم يفعله فكان غيره كل علم يفعله فغيره به عالم وكذلك القول فى كل شيء يفعله فكان غيره موصوفًا به ، وكذلك اذا فعل شهوةً فغيره بها مشته وكل شهوة » يفعلها فغيره بها مشته واذا فعل عدلاً فهو به عادل وكل عدل يفعله فهو به عادل ولا يوصف البارئ بأنه قادر ان يخلق جوراً لغيره ، وعن غيره (؟) ان البارئ قادر على جور غيره وايمان غيره وكفر غيره وفقوله ان الله سبحانه قادر كلام صحيح وقوله: على جَوْدِ غيره وايمان غيره وقول ان يتال ان البارئ قادر على عادل لا يجوز ان يقال ان البارئ قادر في غيره وكذلك لا يجوز ان يقال ان البارئ قادر غيره والقول الله غيره ولا يقال انه قادر ان يخلق كسب غيره والقول الله على خلق كسب غيره ولا يقال انه قادر ان يخلق كسب غيره و على في هذه المسئلة: قادرُ صواب والقول انه يخلق كسب غيره و : على كسب غيره خطأ الله عنه ولا يقال انه يخلق كسب غيره و : على كسب غيره خطأ الله عنه خيره خطأ اله يخلق كسب غيره و على كسب غيره خطأ الله عنه خيره خطأ اله يخلق كسب غيره و على كسب غيره خطأ اله يخلق كسب غيره و على كسب غيره خطأ اله يخلق كسب غيره خطأ اله يخلق كسب غيره و على كسب غيره خطأ اله يخلق كسب غيره خطأ اله يغلق كسب غيره خطأ اله يخلق كسب غيره خطأ اله يغلق كسب غيره خطأ اله يخلق كسب غيره خيره خيره خيره المستورة الم

وكان يقول ان البارئ قادر على الجور ولا اقول: قادر ان يجور، ١٢ ولم يزل قادراً على الفعل ولا اقول: لم يزل قادراً على ان يفعل لأن القول: قادرُ ان يفعل إخبارُ انه قادر وانه يفعل كالقول عالم انه يفعل

وزعم ان العدل ما فعله الله سبحانه والجور هو ما لم يفعله وانه ١٠

<sup>(</sup>۲) كل شيء : شي س | فكان د وكان ق س ح (٣-٤) مشته . . . بها : محفوفة في ق س ح | فهو : هو د (٤) فكل د (٦) وعن غيره : لعله : ومن زعم او : وزعم عباد ان من قال (٢) (٧-٨) وايمان غيره : وايمان س ق (٨) وقول : لعله وقوله (؟) | لا يجوز ان د لا ق س ح (٩) انه قادر : قادر د ق س (١٠) كسبا لغيره ح (١٤) اخباراً ق | عالم انه ق عالم ان د س ح (١٥) يفعله ح يفعل د ق س (١٢) راجع ص ٢٠٠ : ٧-٩ وقابل ص ٢٠٠-٢٠٠

لا يوصف البارئ سبحانه بأنه قادر على عدل لم يفعله، واعتل بأنه لو جاز ان يفعل البارئ ما هو عدلٌ لجاز ان يفعل ما هو جورٌ ، وكان ب يعارض من قال ان القادر على الفعل قادر ان يفعل

وكان يقول: لما قلتم انه يقدر على الحبل من لا يقال انه قادر ان يتحرّك، وكان يقول: لما قلتم انه يقدر على الحبل من لا يقال انه قادر ان يجبل كذلك قادر على الحبور من لا يقال انه قادر ان يجور، وكان يعارض « ابا الهذيل ، فيقول له : اذا قدر القديم على الصدق فيجب ان يكون قادراً على ان يصدق وهذا يوجب ان يكون قادراً على ان يصدق ، اهل الجنّة

وقال كل من ثبّت البارئ قادراً على الظلم والجور من المعتزلة ان البارئ قادر ان يظلم ويجور

۱۱ وقال « اهل الاثبات » ان البارئ قادر على ظلم غيره وجوره وايمانه وكسبه ولا يوصف بالقدرة على ان يظلم ويجور ولا بالقدرة على ان يكتسب ، ولم يصفوا رتبهم بالقدرة على ظلم لا يكتسبه العباد ه ، الا طوائف منهم فانهم قالوا ان الله قادر ان يضطر العباد الى ظلم وجور ولا جور في العالم ولا ظلم فيه الا والله سبحانه فاعل لذلك

<sup>(3)</sup> وكان يقول معمر د | قادر : استدرك ناسخ نسخة ح « غير » بين السطرين (٥) لما : كذا في الاصول ثم حك ناسخ نسخة قالالف وكتب لم (٦) كذلك : لعله فقولوا (؟) | انه قادر : قادر د ق (٧) له : انه ح (١٠) والجور : محذوفة في ح (١٠) جور وظلم د

<sup>(</sup>۱۱-۱۰) راجع ص ۲۰۰ : ۵-۳

وقال «النظام» واصحابه و«على الاسوارى» و«الجاحظ» وغيرهم: لا يوصف الله سبحانه بالقدرة على الظلم والكذب وعلى ترك الاصلح من الافعال الى ما ليس باصلح وقد يقدر على ترك ذلك الى امثال » له لا نهاية لها مما يقوم مقامه، واحالوا ان يوصف البارئ بالقدرة على عذاب المؤمنين والاطفال والقائهم فى جهتم

عوال « ابو الهذيل » ان الله سبحانه يقدر على الظلم والجور ، والكذب وعلى ان يجور ويظلم ويكذب فلم يفعل ذلك لحكمته ورحمته ومحال ان يفعل شيئًا من ذلك

وقال « ابو موسى » وكثير من المعتزلة ان الله سبحانه يقدر على ه الظلم والكذب ولا يفعلهما ، فاذا قيل : فلو فعلهما ؟ قالوا : لا يفعلهما اصلاً وهذا الكلام قبيح لا يحسن اطلاقه في رجل من صلحاء المسلمين فكذلك لا يُطلق في الله عن وجل وليس بجائز ان يقول ، المسلمين فكذلك لا يُطلق في الله عن وجل القول فيهما ؟ وقد علمنا قائل : لو زنى ابو بكر وكُفَر على كيف يكون القول فيهما ؟ وقد علمنا ان الله سبحانه لا يظلم بالدلائل فلذلك نستقبح القول : لو فعل الظلم ، وكان « ابو موسى » اذا جُدّد القول عليه قال : لو ظلم مع وجود الدلائل ، على انه لا يظلم لكانت تدلّ دلائل على انه يظلم وكان يكون ربًا الهمًا على انه لا يظلم لكانت تدلّ دلائل على انه يظلم وكان يكون ربًا الهمًا

(٦) يقدر: كذا في ح تصحيحا وفي سائر الاصول لا يقدر ولعله قد يقدر | الجور والظلم ح (١٤) فلداك : فكذلك ح (١٥) عليه القول ح (١٦) لكانت : كانت ح (١-٥) راجع ص ٢٠٠٠ و ٢٥٠ : ١-٢ وكتاب الانتصار ص ١١-١٦ و ٣٣ ـ ٤٢ و ٢٦ و ٣١ و الفرق ص ١١٥-١٦ والفصل ٣ : ١٦٥-١٦٥ والمال ص ٣٧ (١-٨) راجع ص ٢٠٠ : ١٢٥-١٥ وكتاب الانتصار ص ٩ : ٣٠ والمال ص ٣٧ (٢-٨) راجع ص ٢٠٠ : ١٢٥-١٥ وكتاب الانتصار ص ٩ : ٣٠

قادراً ظالماً ، قالوا : فاما الجهل فالقول فيه على وجهين : ان اراد السائل بالجهل الافعال التي تسمّى جهلاً فالقول فيه كالقول في الظلم والكذب وان اراد جهل الذات بالاشياء على معنى انها تخفي عليه فنحن لم نقل انه قادر على اضداده

وكان « بشر بن المعتمر » اذا سئل فقيل له : هل يقدر الله سبحانه ان يعذّب الطفل ؟ قال : نعم ولو عدّبه لكان كافراً بالغًا مستحقًا للعذاب وكان « ابو الهذيل » اذا قيل له : فلو فعل الله الظلم ؟ قال : محالُ ان يفعله

وكان « محمد بن شبيب » يقول : يقدر الله ان يظلم ويجور ويكذب ولكن الظلم والكذب لا يكونان الا ممن به آفة فعلمت انه لا يكون من الله عن وجل ، واعتل بان الله سبحانه لو خبرنا انه لا يدخل الهذه الدار الا حمار وكان الانسان قادراً على دخولها لم تكن قدرته على ذلك قدرة على ان يكون حماراً " فكذلك الجور لا يكون الامن من منقوص وليس قدرة البارئ على الجور قدرة على ان يكون منقوصاً من منقوص وليس قدرة البارئ على الجور قدرة على ان يكون منقوصاً من منقوص وليس قدرة البارئ على الجور قدرة على النيكون منقوصاً من منقوص وليس قدرة البارئ على الجور قدرة على النيكون منقوصاً وخلافه

والصدق وخلافه ، قال فان قال قائل : أَفْعَكُم امانُ من ان يفعله ؟ (٣) على معنى : معنى س (ه) فقبل له : فقبل ح (٧) وكان : فكان ق

<sup>(</sup>١٥) ان يفعل: فعل س | الظلم: لعله العدل كما من ص ٢٠١: ١٣

<sup>(</sup>١٦) ان : كذا فيما من ص ٢٠١ : ٥ أ وهنا في الاصول : انه | يفعل ق

<sup>(</sup>٥-١) راجع ص ٢٠١ : ٧-٩ (١-٨) راجع ص ٢٠٠ : ١٢-١٥

<sup>(</sup>١١-٩) راجع ص ٢٠١ : ١٠١٠ ( ١٥-ص ٥٥٥ : ١٥ ) راجع ص ٢٠٢-٢٠٢

قلنا: نعم هو ما اظهر من حكمته وادلته على نفى الظلم والجور والكذب، فان قبل: أفيقدر مع الدليل ان يفعل الظلم والكذب؟ قال: نعم يقدر مع الدليل ان يفعل مفرداً من الدليل لا بأن نتوهم الدليل دليلاً والظلم واقعاً لأن فى توهمنا الدليل دليلاً علمًا بأن الظلم لا يقع واذا قلت يفعل الظلم توهمت الظلم واقعاً وعلماته كائنا مع علمك انه غير كائن ومحال ان يجتمع العلم والتوهم بوقوعه [ والعلم ] والتوهم بأنه غير واقع فلم يجز الجماع هذين التوهمين وهذين العلمين فى قلب واحد، قال ونظير ذلك ان قائلاً لو قال : يقدر من اخبر الله انه لا يؤمن على الا يمان ؟ قبل له : يقدر مع وجود الحبر ان يفعل الايمان ولا بأن نتوهم وقوع هالايمان ووجود الحبر ولكن على ان نتوهم وقوع الايمان مفرداً من وجود الحبر ولكن على ان نتوهم وقوع الايمان من وجود الحبر ، والى هذا القول كان يذهب « جعفر بن حرب »

وذهب الى هذا القول • البلخى » وزعم ان الظلم لو وقع لكانت ١١ العقول بحالها ولكن الاشياء التى يستدلّ بها العقول كانت تكون غير هذه الاشياء الدالّة يومنا هذا وكانت تكون هى هى ولكن على خلاف هيئاتها ونظمها واتساقها التى هى عليه اليوم

وكان « الاسكافى » يقول : يقدر الله سبحانه على الظلم ولا يقع

<sup>(</sup>۱) قلنا ق قال د س ح (۲) يقدر: هو يقدر ق (٤) علما: في الاصول علم (٥) توهمت د توهمنا ق س ح (٩) قبل له: قبل ح | ولا : لعل الواو زائدة (١٠) مفردا ح منفردا د ق س (١٣) بها : ساقطة من ح (١٥) التي عي عليه : كذا في الاصول كلها | اليوم : ساقطة من ح (١٦) ولا يقع : ساقطة من د ق س (٢٠٠ ص ٥٥٥ : ٦) راجع ص ٢٠٢

لأن الاجسام تدلّ بما فيها من العقول والنعم التي انعم بها على خلقه ان الله لا يظلم والعقول تدلّ بانفسها على ان الله سبحانه ليس بظالم وانه ليس يجوز ان يجامع [الظلم] ما دلّ لنفسه على ان الظلم لا يقع منه ، فاذا قيل له : فلو وقع الظلم منه كيف كانت تكون القصّة ؟ قال : يقع والاجسام معرّاة من العقول التي دلّت بأنفسها وبعينها على به انه لا يظلم

وكان "الفُوَطى" و"عتباد" اذا قيل لهما: فلو فعل الظلم كيف كانت تكون القصّة ؟ احالا هذا القول وقالا: ان اراد القائل بقوله لَو الشكَّ فليس عندنا شكُّ في انه لا يظلم وان اراد القائل بقوله لَو النفى فقد قال ان الله لا يظلم ولا يجور

القول فى ان الله قادر على ما علم انه لا يكون القول فى ان الله قادر على ما علم انه لا يكون واخبر قال اكثر المنتحلين للتوحيد ان الله قادر على ما علم انه لا يكون واخبر انه لا يكون ، فاذا قيل لهم : فلو فعل ذلك ؟ اختلفوا فى الجواب فقال اكثرهم : لو فعل ذلك لكان عالمًا انه يفعله فلم يكن الحبر بأنه فعله سابقًا ولكن الحبر بأنه يفعله سابقًا

<sup>(</sup>۲) بانفسها: بما فيها ح (٤) كانت تكون: كان س | القصة: القضية ح (٥) والاجسام : الاجسام ح | وبعينها: في ص ٢٠٤٠٢٠ واعينها وهو اشبه بالصواب (٧) القرطى د | فلو فعل الظلم: محذوفة في في س ح (٨) احالا . . . ان: قالا ليس غندنا شك في انه لا يظلم وان ح (١٥) ولكن: اهله ولكن كان ، او: ولكان (؟) فندنا شك في انه لا يظلم وان ح (١٥) ولكن: اهله ولكن كان ، او: ولكان (؟)

وكان «على الاسوارى » يُحيل [ ان يقرن ] القول ان الله يقدر على الشيء ان يفعله بالقول انه عالم انه لا يكون وانه قد اخبر انه لا يكون واذا أفرد احد القولين من الآخر كان الكلام صحيحًا وقيل » ان الله سبحانه قادر على ذلك الشيء ان يفعله

<sup>(</sup>١) القول: ساقطة من د | الله يقدر س يقدر الله د ق ح (٦) بما جاء د

<sup>(</sup>٧) انه : بانه ح (٨) واما ما : واما د | خبر : خبراً س (٩) وصفه : وصف ق

<sup>(</sup>١٠) يجيُّ به : يجيُّ فيه س (١٢) منه وانه : في ص ٧٢ : ١٣ فيه ولانه

<sup>(</sup>١٤) قيل ح قيل له د ق س

<sup>(</sup>۱-۱) راجع ص ۲۰۳ : ۱۰-۱۱ (۱۳-۵) راجع ص ۷۱-۲۱

على معنى انه لو فعله كان هو المعلوم وان القدرة عليه جائزة لو كان المعلوم انه كائر فقد نقول انه قادرٌ على فعل ما علم انه لا يفعله \* على هذا المعنى

وقال «عبّاد»: ما علم الله انه لا يكون لا اقول انه قادر على ان يكون ولك وقال «عبّاد»: ما علم الله انه لا يكون لا اقول: الله عالم به ولا اقول: عالم بأن الكون لأنّ إخبارى بأن الله قادر على ان يكون ما علم انه لا يكون إخبار انه يقدر وانه يكون وكذلك الجواب فيما اخبر الله انه لا يكون عنده، وكان اذا قيل له: فلو فعل ما علم انه لا يفعله ؟ احال قول القائل

و كان و محمد بر عبد الو هاب الجُبَائي و اذا قيل له : فلو فعل القديم ما علم انه لا يكون واخبر انه لا يكون كيف كان يكون العلم والحبر و احال ذلك ، وكان يقول مع هذا : لو آمن من علم الله انه لا يؤمن الأدخله الله الجنة ، وكان يزعم انه اذا وُصل مقدور بمقدور صح الكلام كقوله : لو آمن الانسان ادخله الله الجنة وكان الايمان خيراً له وكقول الله عن وجل : ولو رُدّا لعادوا لما نُهُوا عنه (٢٠ : ٢٨) فالرد مقدور فقال : لوكان الرد المقدور لكان منهم عود مقدور هم وكان مقدور فقال : لوكان الرد المقدور لكان منهم عود مقدور فقال المحتور الكان منهم عود مقدور المحتور الكان منهم عود مقدور الكان المهم المنه الم

<sup>(</sup>٤) علم الله: علم ق ح | على ان: ان د على انه ق س ح (٥) عالم بان: في ص ٢٠٠٤، ما علم بأنه (٦) ما علم: ما اعلم ق ما علم الله ح (٧) فكذلك ح (٩) فلو: لوح وكذا في ص ٢٠٠٤ ، ٣ (١٢) مقدور ح مقدورا د ق س

<sup>(</sup>۱-٤) راجع ص ۲۰۰-۲۰۴ (۹ - ص ۲۱ه : ۱۶) راجع ص ۲۰۰-۵۰۱

ويزعم انه اذا وُصل محالُ بمحالِ صحِّ الكلام كقول القائل: لوكان الجسم متحرَّكًا ساكنًا في حال لكان حيًّا ميّنًا في حال وما اشبه ذلك، ويزعم انه اذا وُصل مقدورٌ بما هو مستحيل استحال الكلام وهذا كقول ٣ القائل : لو آمن من علم الله واخبر انه لا يؤمن كيف كان يكون العلم والحبر ؟ وذلك انه ان قال : كان يكون الحبر عن انه يؤمن سابقًا بأن لا يكون كان الحبر الذي كان بأنه لا يؤمن وبأن لا يكون لم يزل ٦ عالمًا استحال الكلام لأنه يستحيل ان لا يكون ما قد كان بأن لا يكون كان ويستحيل ان لا يكون البارئ عالمًا بما لم يزل عالمًا به بأن لا يكون لم يزل عالمًا ، وان قال : كان يكون الحبر عن انه لا يكون والعلم بأنه ٥ لا يكون ثابتًا صحيحًا وان كان الشيء الذي علم واخبر انه لا يكون استحال الكلام ، وان قال : كان الصدق ينقلب كذبًا والعلم ينقلب جهلاً استحال الكلام، فلما كان على ايّ وجه أجيب عن ذلك ١٢ استحال الكلام لم يكن الوجه في الجواب الا نفس احالة سؤال السائل

> واختلفوا فى قدرة الانسان على ما علم الله انه لا يكون فاجازت « المعتزلة » ذلك وانكره « اهل الاثبات »

<sup>(</sup>۱) وصل: وصح د وصل صحق س (۳) مقدورا د | وهدا: وهو د (٤-٥) يؤمن ... عن انه: ساقطة من ق س (٥) كان يكون: كان ح (١) بأنه لا يؤمن الخ د بأنه لا يؤمن وبأن لا يؤمن الخ ق س ح ولعل الصواب: بأنه لا يؤمن وبأن لا يكون لم يزل عالما بأنه لا يؤمن (٤) ، قابل ايضا ص ٢٠٤: ١٤٥- ١ (٧-٨) ان لا ... عالما: ساقطة من ق س (٨) بان: فلو ق س (١٤) نفس: كذا في ص ٥٠٢٠ وهنا في د ق س سن وفي ح سس (تبيين) (١٤) علم الله انه: علم انه ح

واختلفوا في جواز [كون ما علم الله انه لا يكون

فقال اكثر المعتزلة: ] ما علم الله أنه لا يكون لاستحالته أو للعجز عنه ، ومن قال أنه يجوز أن يكون المعجوز كونه مع الستحالته ولا مع العجز عنه ، ومن قال أنه يجوز أن يكون المعجوز عنه بأن يرتفع [ العجز ] عنه وتحدث القوّة عليه فيكون الله عالماً بأنه يكون يذهب بقوله يجوز الى ان الله قادرُ على تذلك فقد صدق ، وما علم الله أنه لا يكون لترك فاعله له فمن قال : يجوز أن يكون بأن لا يتركه فاعله ويفعل أخذه بدلاً من تركه [ف]يكون الله عالماً بأنه يفعله يريد بقوله يجوزُ يقدر فذلك صحيح

وقال « الاسواری » مثل ما حکیناه من انکاره ان یقال ان الله
 قادر علی ان یکون ما علم آنه لا یکون

وقال «عبّاد بن سليمن » : قول من قال : يجوز ان يكون ما علم الله ١٢ انه لا يكون كقوله : يكون ما علم الله انه لا يكون، واحال القول : يجوز ما علم الله انه لا يكون لأن معنى يجوز معنى يكون عنده

وقال «محمد بن عبد الوهاب الجُبَّائي»: ما علم الله سبحانه انه لا يكون م واخبر بأنه لا يكون فلا يجوز ان يكون عند من صدّق باخبـار

<sup>(</sup>۲) العجز ق و كذا في ص ه ۲۰: ۱۱ (۳) كونه: ان يكون ح (٤) القوة: في ص ه ۲۰: ۲۰ القدرة (٦) صدق: ضاق ق س (٨) يقدر: بقدرته في بعدره س (١١) سليمن: سلمان د (١١- ١٥) يجوز ... عنده: كذا في د (١١- ١٥) يجوز ... عنده: كذا في د وفي ح : كقول من قال يكون ما علم الله انه لا يكون ومن قال يجوز ما علم الله انه لا يكون لان معنى يجوز عنده معنى الجواز ، وقابل ايضا ص ٢٠٦: ٣ - ٥! (١٤) مجمد بن عبد الوهاب الجبائي ح (١٤) بانه ح انه د ق س | فلا : ولا ق س عبد الوهاب الجبائي : الجبائي ح (١٥) بانه ح انه د ق س | فلا : ولا ق س ه ٥٥ مه ١٥ مه و ١٠٥ ينده عنده المحدد ال

الله عن وجل، وما علم الله أنه لا يكون ولم يُخبر بأنه لا يكون فجائز عندنا أن يكون أو لا يكون عندنا أن يكون أو لا يكون لأن يُجوزُ عنده بمعنى الشكّ وبمعنى يحلّ "

وكل « المعتزلة ، لا يجوز ان يكون الشيء في حال كون ضده على البدل بأن لا يكون كان ضده وينكر ذلك ممن قال ذلك من « اهل الاثبات » ويقول اكثرهم انه جائز ان يكون ما اخبر الله انه لا يكون بأن لا يكون كان اخبر انه لا يكون، فان كان تجويزهم لهذا ليس بتجويز لأن يكون الشيء كائنًا لا كائنًا في حال واحدة في ألدًا ليس بتجويز لا تكون الشيء كائنًا لا كائنًا في حال واحدة في ألدًا ليس بتجويز لا جماع المتضادات

واختلف الناس هل يقدر الله سبحانه ان يقدر احداً على فعل الاجسام ام لا يوصف بالقدرة على ذلك وهل يقدر الله ان يقدر ١٠ احداً على فعل الحياة والموت ام لا يوصف بالقدرة على ذلك وهل يقدر الله ان يخلق قدرةً لأحد على شيء ام لا يوصف بالقدرة على ذلك ٥٠

<sup>(</sup>۱) ولم یخبر بانه لا یکون: ساقطة من ق س | بانه لا یکون: بانه یکون ح (۳-۲) الشك ... بمعنی: ساقطة من ح (٤) لا مجوز د لا مجوزوا ق س لا یجوزون ح تصحیحا و کانت: لا یجوزوا (٤-٥) ضده ... کان: ساقطة من ح (٥) ممن قال ذلك ح من قال د ق س (٦) اهل الاثبات: فی ح اهل الحق ذلك: من قال ذلك ح من قال د ق س (١) اهل الاثبات: فی ح اهل الحق والاثبات ثم محبت واو العطف (٧) بان لا یکون کان اخبر انه لا یکون: ساقطة من ق س ح (١) واحدة د واحد ق س ح (٩) کون الشیء: الفیء ح اکون ضده: ضده ق س ح (١٠) لیس ... المتضادات: ساقطة من ق س ح (٤٠) لیس ۲۷۹

فقال «معمّر»: لا يوصف الله سبحانه بالقدرة على ان يخلق قدرةً لأحد وما خلق الله لأحد قدرةً على موت ولا حياة ولا يجوز ذلك عليه

وقال « النظّام » و « الاصم » : لا يوصف الله بالقدرة على ان يخلق قدرة غير القادر وحياة غير الحي واحالا ذلك

وقال «عامّة اهل الاسلام» ان الله سبحانه قد اقدر العباد واحياهم وانه لا يقدر احد الا بأن يخلق الله له القدرة ولا يكون حيًّا الا بأن يخلق الله له الحياة

وقال قائلون من «المشبّهة» ان الله سبحانه قد اقدر العباد على فعل الاجسام وانه لا يفعل الاماكان جبتًا وان العباد يفعلون الاجسام الطويلة [العريضة العميقة]

وقال قوم من «الغالية » ان الله سبحانه قد اقدر على بن ابى طالب ١٠ رضوان عليه على فعل الاجسام وفوض اليه الامور والتدبيرات وقال قوم منهم ان الله سبحانه قد اقدر نبيّه عليه السلم على فعل الاجسام واختراع الانام ، وهذا كقول من قال من النصارى ان الله ١٠ خص عيسى بلطيفة يخترع بها الاجرام وينشى ، بها الاجسام وهو

(۱۲-۸) قابل ص ۳۷۷: ۱۰-۱۲) (۱۱-۱۱) راجع ص ۱٦: ۱-٤

<sup>(</sup>۱) فقال د وقال ق قال س ح | یخلق قدرة د یخلق قدرته ق س ح (۲) خلق الله: خلق د | لاحد قدرة: قدرة لاحد ح (۵) عامة اهل د عامة ق س ح (۸-۱۳) عل فعل ... السلم: ساقطة من س (۹-۱۲) وان العباد ... الاجسام: ساقطة من ق ح (۱۱) الغالبة: الكلمة مطموسة في الاصل (۱۲-۱۳) والتدبيرات ... عليه السلم: ساقطة من ق س ح (۱۱) واختراع ح والاختراع ح

كقول من قال من اليهود ان الله سبحانه خلق ملكا واقدره على خلق الدنيا فذلك الملك هو الذي خلق الدنيا وابدعها وارسل الرسل وانزل الكتب، وهو قول اصحاب « ابن ياسين » وهو مشتق من قول اصحاب الفلك الذين قالوا ان الله خلق الفلك وان الفلك هو الذي خلق الاجسام وابدع هذا العالم الذي يلحقه الكون والفساد وان ما ابدعه البارئ لا يلحقه كون ولا فساد

وقال بعض الضعفاء من العامّة ان النبيّين هم الذين فعلوا المعجزات والاعلام التي ظهرت عليهم

وقال «عامّة اهل الاسلام»: لا يجوز ان يُقدر الله سبحانه مخلوقًا ٩ على خلق الاجسام ولا يوصف البارئ بالقدرة على ان يُقدر احداً على ذلك ولو جاز ذلك لم يكن في الاشياء دلالة على ان خالقها ليس بجسم

واما الحياة والموت وسائر الاعراض فقد انكر الوصف لله ١٢ المسبحانه بالقدرة على الاقدار عليها كثير من اهل النظر حتى انكروا النظر حتى انكروا النفوت الله سبحانه بالقدرة على ان يُقدر احداً على لون او طعم او رائحة او حرارة او برودة ، وكل عرض لا يجوز ان يفعله الانسان ١٠

في كمه هذا الحكم عندهم ، وهذا قول « ابي الهذيل » و « الجُبّائي»

<sup>(</sup>٣) ابن یاسین س بن یاسین د ق ابی یاسین ح (٤) الذین قالوا: ساقطة من ق س ح (٨-٧) وقال . . . علیهم: ساقطة من ق س ح (٨٠١) فقد د قد ق س ح (٨٠١) الاقدار: الاقتدار ق س (٨٤١) الله سبحانه ... او حرارة: ساقطة من ق س و في ح : بالاقدار على حرارة

<sup>(</sup>۱۲-۱۲) راجع ص ۲۷۸: ۱۲-۱۲

وقال قوم: يجوز ان يُقدر الله سبحانه عباده على فعل الالوان والطعوم والاراييح والادراك بل قد اقدر[هم] على ذلك ولا يجوز ان يُقدر احداً على الحياة والموت، وهذا قول « بشر بن المعتمر » وكان « ابو الحسين الصالحي » يقول في كل الاعراض من الحياة والموت وغيرهما ارف الله قادر على ان يُقدر عباده على ذلك و يُنكر والوصف لله بالقدرة على ان يُقدرهم على الجواهم وقال والنقال » الانتقادة على ان يُقدرهم على الجواهم وقال والنقاله » ن لا يحمد ان يقدرهم على الجواهم وقال والنقاله » ن لا يحمد ان يقدرهم على الجواهم وقال والنقاله » ن لا يحمد ان يقدرهم على الجواهم وقال والنقاله » ن لا يحمد ان يقدرهم على الجواهم وقال والنقاله » ن لا يحمد ان يقدرهم على الجواهم وقال والنقاله » ن لا يحمد ان يقدرهم على الجواهم وقال والنقاله » ن لا يحمد ان يقدرهم على المواهم وقال والنقاله » ن لا يحمد ان يقدرهم على المواهم وقال والنقاله » ن لا يحمد ان يقدرهم على المواهم وقال والنقاله » ن لا يحمد ان يقدرهم على المواهم وقال والنقاله » ن لا يحمد ان يقدرهم على المواهم وقال والنقاله » ن لا يحمد ان يقدرهم على المواهم وقال والنقاله » ن لا يحمد ان يقدرهم على المواهم وقال والنقاله » ن لا يحمد ان يقدرهم وقال والنقاله » ن لا يحمد النقل والنقاله » نقل والنقال

وقال «النظام»: لا يجوز ان يُقدر الله سبحانه احداً الا على الحركات لأنه لا عرض الا الحركات وهي جنس واحد ولا يجوز ان و يُقدر على الجواهر ولا على ان يخلق الانسان في غيره حياةً

وقال اكثر المعتزلة ان الله قد اقدر العباد ان يفعلوا فى غير حيّزهم وقال بعض المتكلمين ان العباد قد اعجزهم الله سبحانه عن اختراع ١٢ الجواهم لأنفسهم وهم عاجزون عن ذلك لاعيانهم

وقال بعضهم: لا يوصفون بالقدرة على ذلك ولا بالعجز عنه لاستحالته وقال «النجّار» ان الانسان قادر على الكسب عاجز عن الحلق ١٥ وان المقدور على كسبه هو المعجوز عن خلقه

<sup>(</sup>٣-٣) ولا يجوز ... والموت: ساقطة من ق س ح (٥) وغيرهما: ساقطة من ق س ح (٦) الجسواهي : في ص ٣٧٧ : ١٤: الاجسمام | على ان . . . الجواهي : ساقطة من س (٧) النظام: ساقطة من ق | الاعلى د على ق س ح (٩) يخلق: يفعل د (١٤) ان الانسان : الانسان د

۱٦-۱۳: ۳۷۷ ص ۲۰۲) (۱-۲) (۱-۲) راجع ص ۳۷۸ : ۱۲-۱۳ (۱-۲) راجع ص ۳۷۸ : ۲۰۳ (۱-۷) راجع ص ۳۷۸ : ۲۰۳ (۱-۷)

وابي ذلك غيره وقالوا: لا نقول ان الله سبحانه اعجزنا عن الخلق ولا نقول اقدرنا عليه لاستحالة ذلك وان كنّا قادرين على الكسب كما ان الحركة التي يقدر البارئ علمها لا يوصف بالقدرة على ان يُحلها ٣ الله في نفسه ولا بالعجز

واختلفوا هل يقدر الله سبحانه ان يقلب الاعراض اجسامًا والاجسام اعراضًا

فقال قائلون: الاشمياء أنما كانت على ما هي عليه بأن خَلْقُها على ما هي عليه وهو قادر على ان يقلب الاجسام اعراضًا والاعراض اجسامًا ، وأكثر القائلين بهذا القول يقولون : الجسم أنما هو اخلاطُ ٩ كنحو الطعم واللون والرائحة والبرودة والرطوبة واليبوسة وكذا وكذا وقال قائلون: الوصف لله بالقدرة على هذا يستحيل لأن القلب أنما هو ابطال اعراض من الشيء وخلق اعراض فيه ١٢ والاعراض فليست محتملة لاعراض تبطل منها وتوجد فها غيرها فتنقلت والاعراض لم تكن اعراضًا لاعراض خُلقت فها فتكون الاجسام اذا حلتها تُلك الاعراض انقلبت اعراضًا ، واعتلوا بعلل غير هذه العلة ١٥

(٥-٥١) راجع ٢٧٠-٧٧٣

<sup>(</sup>٤) ولا بالعجز : ساقطة من ق س ح (٧) كانت على ما هي د انما هي على ما كانت ق س ح (٨-٩) الاعراض اجساما والاجسام اعراضا ق س ح (٩) الجسم: ساقطة من ق س ح (١١) الوصف: ان الوصف ح | على هذا : ساقطة من ق س ح (١٢) اعراض فيه : الاعراض فيه ح (١٣) والاعراض فليست : كذا في الاصول ، قابل ص ٥٣٧ : ٩ ، وعذاب جهنم فليس ، | لاعراض : للاعراض د س ح الاعراض ق (١٤/ ١٥) اعراضا ... انقلبت: ساقطة من ق س ح (١٤) خلقت: لعله حلت (؟)

واختلفوا هل يوصف البارئ بالقدرة على ان يرفع جميع اجتماع الاجسام حتى تكون اجزاءً لا تتجرّاً

« " فانكر ذلك « النظام » ومن انكر الجزء الذي لا يتجزّأ

واختلفوا هل يقدر الله عن وجل ان يجمع بين العلم والقدرة والموت وكذلك بين الارادة والموت ام لا

والموت ، وهذا قول « ابى الهذيل » و«معتر » و « هشام » و « بشر بن المعتمر » و « هشام » و « بشر بن المعتمر » و « المعتمر » و الم

واختلف هؤلاء هل يجوز ان أيفرد الله الحياة من القدرة ام لا فاجاز ذلك « أبو الهذيل » وانكره «عبّاد»

۱۲ وقال «ضلح» و « ابو الحسين المعروف بالصالحي » ان الله سبحانه قادر على ان يجمع بين العلم والقدرة والموت كما جمع بين الحياة والجهل والعجز والكراهة لأنه اذا جامع عرض (؟) من الاعراض جاز ان

<sup>(</sup>۱) بالقدرة: ساقطة من ق س ح | اجتماع: انواع ح (۳) ومن انكر ... لا تجزأ: محفوفة في ق س ح (٤) يقدر الله د يوصف البارئ ق س ح (٤-١) العلم ... اكثر: ساقطة من ق س (٥) والموت . . . ام لا : كذا في د وفي ح : والموت والارادة (٦) يجمع الله : يجمع ح (١١) فاجازه د (١٣) العلم والقدرة والموت : العلم والقدرة ق س العلم والموت ح (١٤) عرض : في ح عرضا مع اثر حك في موضعها ولعل الصواب : لانه اذا جامع عرض عرضا ، او : لان ما جامع عرضا

<sup>(</sup>۱-۱) قابل ص ۱۲۴ و ۳۱۸ : ۱-۸ (۱-۹) راجع ص ۳۱۲ : ۸-۹ (۱-۱) و ۳۱۰ : ۸-۹ (۱-۱) راجع ص ۳۱۰ : ۸-۹ (۱۲) راجع ص ۳۰۹ : ۸-۹

يجامع ضدة ضد ذلك العرض وما ضاد عمضًا من الاعماض ضاد ضد مند ذلك العرض فلو كان العلم يضاد الموت لكانت الحياة تضاد الجهل ولو كانت القدرة والارادة تضاد [ ان ] الموت لكانت تالكراهة والعجز بضاد ال الحياة فلما جاز كون الجهل والعجز والحراهة مع الحياة جاز كون العلم والقدرة والارادة مع الموت، واحالوا ان يوصف البارئ بالقدرة على ان يجمع [ بين] الحياة والموت وجوزوا القدرة على ان يفرد الله سبحانه الحياة من القدرة

وثبّت « ابو الحسين » و « ابو الهذيل » ومن ذهب الى قولهما قدرة الله سبحانه على خلق الادراك مع العمٰى ، فزعم « ابو الهذيل » ٩ ان الادراك هو علم القلب ، وزعم « الصالحيّ » ان الادراك مع العمٰى يجوز ان يحلّ فى موضع واحد لأن العمٰى لو ضادّ الادراك لضادّ البصر موضع واحد لأن العمٰى لو ضادّ الادراك لضادّ البصر الذي هو ضدّ العمٰى [ ... ] ، وانكر هذا سائر المعتزلة

ووصفا ربّهما بالقدرة على ان يجمع بين القطن والنــار ولا يقع احراقُ وبين الحجر على ثقله والجوّ على رقّته ولا يفعل هبوطاً وانكر ذلك قوم آخرون

<sup>(</sup>۱) یجامع: یجمع من ق یجمع مع س ح | ضده ... ضاد: ساقطة من ح (۳) ولو کانت ولکنت ق س | لکانت: کانت ح (۷) یفرد: بعرن د (۸) و بعب ابو الهذیل وابو الحسین ح (۱۲) الذی هو ضد العبی: محذوفة فی ق س ح (۱۲-۱۱) ولا یقع احراق ح ولا یقع احراقا د ق س ولعله ولا یفعل احراقا (؟) (۱٤) یفعل: یفعله ق س (۷) راجع ص ۲۳: ۱ : ۱-۵ وص ۱۳۳: ۱ (۱۰-۱) فزعم ابو الهذیل: راجع ص ۲۳: ۱ (۱۲-۱۱) راجع ص ۱۳۰: ۱ راجع ص ۱۳۰: ۱ (۱۲-۱۱) راجع ص ۱۳۰: ۱ (۱۲-۱۱) راجع ص ۱۳۰: ۱ (۱۲-۱۱)

فاما «محمد بن عبد الوهّاب الجُبّائي » فانه لا يصف ربّه بالقدرة على

ان يخلق الادراك مع العملي لأن العملي عنده ضدّ الادراك ، ويصف

« ربّه بالقدرة على ان يجمع بين النار والقطن ولا يخلق احراقًا وان

يُسكّن الحجر في الجوّ فيكون ساكنًا لا على عمد من تحته واذا

جمع بين النار والقطن فعل ما ينفي الاحراق وسكّن النار فلم تدخل

بين اجزاء القطن فلم يوجد احراق

وكان «ضلح» و « ابو الحسين » يصفان الله عن وجل بالقدرة على
ان يجمع بين البصر الصحيح والمرءى ويرفع الآفات ولا يخلق
ادراكا وان يكون الفيل بحضرة الانسان والذرّة بالبعد منه وهو
مقابل لهما فيخلق فيه ادراكا للذرّة ولا يخلق ادراكا للفيل

ويجوّزان [ان] يخلق الله سبحانه جوهماً لا اعماض فيه ويرفع ١٢ الاعماض من الجواهم فتكون لا متحرّكة ولا ساكنة ولا مجتمعة ولا متفرّقة ولا حارة ولا باردة ولا رطبة ولا يابسة ولا ملوّنة ولا مطعّمة ولا قابلة لشيء من الاعماض

<sup>(</sup>١) لا يصف : لا يوصف ق س ح (٢) عنده د عندهم ق س ح (٤) على : محذوفة ق ق س ح (٥) القطن والنارح | وسكن : لعله ويسكن (؟) (٨) البصر : ساقطة من ق س ح (٩-١) وان يكون . . . ادراكا : ساقطة من ق س ح (١٠) الفيل : للقليل ق س ح (١١) اعراض : عرض ح (١٣) متفرقة د متفرده ق س ح (١٤) مطعمة : مطمعه ق | قابلة : قابل دق س قابلا ح

<sup>(</sup>۲-۲) راجع ص ۳۱۲: ۱۰-۱۰ (۷-۱۰) راجع ص ۱۳:۲۱-۱۱ (۱۰-۱۲) راجع ص ۳۱۰: ۷-۱۹ (۱۰-۱۱) راجع ص ۳۱۰: ۷-۱۹

واحال ذلك عامّة اهل النظر لأنه محال عند كثير من اهل الصلاة النفر يوجد الجوهم متعرّيًا من الاعراض ، فاما الجمع بين البصر الصحيح والمرءي مع ارتفاع الآفات ولا يخلق ادراكا فذلك فاسد " النضًا عند كثير من اهل النظر لأن الله عن وجل اذا لم يخلق عرضًا خلق ما يضاده والا لزم تعرّى الجواهم من المتضادّات ومن الاعراض وعما مها وذلك فاسد

القول في وقوف الارض لا على شيء مناف الناس في ذلك ، فقال عامّة اهل التوحيد ان الله قادر

على ايقاف الارض لا على شيء وقد اوقفها لا على شيء، وهذا قول ٩ ابى الهذيل ، وغيره

وقال قائلون: لا يوصف البارئ بالقدرة على ايقاف الارض لا على شيء وان يحرّ كها لا فى شيء بل يخلق تحتها فى كل وقت جسمًا ١٢ ثم يُعدمه بعد وجوده ثم يخلق مع عدمه جسمًا آخر تقف الارض عليه ثم كذلك ابداً لأن الجسم اذا وُجد لا حالى (؟) لا بدّ عندهم من ان يكون متحرّكًا او ساكنًا ويستحيل ان يتحرّك المتحرّك الا عن شيء ١٠ او يسكن الساكن الا على شيء

<sup>(</sup>۲) البصر د النظر ق س ح (٤) اذا لم : لم ق س (٥) والا لزم : والالزام ق س (٦) وعمالها : كذا في الاصول كلها ولعله وتعاقبها (٧) لا على : على لا ح (١٤) لا حالى : كذا في الاصول كلها (٧) وقوف الارض : راجع ص ٣٢٦

وقال قائلون: لا يوصف البارى بالقدرة على ايقافها لا على شيء غير أنه خلق تحت الارض جسمًا طبعُه الصعود وعملُه في الصعود عمل الارض في الهبوط فلما كافأ ذلك وقفت

وقال بعضهم: لا ولكنه خلق الارض من جنسين جنس ثقيل وجنس خفيف على الاعتدال فوقفت لذلك

وذكر «ابن الراوندي » ان طوائف من المنتحلين للتوحيد قالوا: لا يتم التوحيد لموحد الا بأن يصف البارئ سبحانه بالقدرة على الجمع بين الحياة والموت والحركة والسكون وان يجعل الجسم في مكانين في وقت واحد وان يجعل الواحد الذي لا ينقسم مائة الف شيء من غير زيادة وان يجعل مائة الف شيء شيئًا واحداً من غير ان ينقص من ذلك شيئًا ولا يبطله ، وانهم وصفوا البارئ سبحانه بالقدرة على من ذلك شيئًا ولا يبطله ، وانهم والدنيا على كبرها والبيضة على صغرها وبالقدرة على الدنيا في بيضة والدنيا على كبرها والبيضة على صغرها وبالقدرة على ان يخلق مثله وان يخلق نفسه وان يجعل المحدثات قديمة والقديم محدثًا ، وهذا قول لم نسمع به قط ولا نري ان احداً يقوله وانما دلسه اللعين ليعتقده من لا معرفة له ولا علم عنده

<sup>(</sup>٣) وقفت ح وقفته د ق س (٤) جنسين : في ص ٣٦٦: ١٢ جسمين وكذا في اصول الدين ص ٦٢: ٣ (٤) جنس ثقيل : من جنس ثقيل د (٤-٥) وجنس خفيف ح وخفيف د ق س (٧) لموحد : الموحد د وهي محذوفة في ق س ح (٣-١) نسب البغدادي هذا القول الى ابن الراوندي في اصول الدين ص ٦٢: ١٦٢

واختلفوا هل يوصف البارئ بالقدرة على ان يخلق جواهر لا اعراض فيها ام لا

فقال قائلون: قد يوصف البارئ بالقدرة على ان يوجد جواهر ت لا اعراض فيها فتوجد ولا تكون فيها اعراض

وقال قائلون: يستحيل ان يوجد البارئ جواهم لا اعراض فيها او يوصف بالقدرة على ذلك

واختلفوا هل يوصف البارئ بالقدرة على لطيفة لو فعلها بمن علم انه لا يؤمن لآمن

فقال « اهل الاثبات » جميمًا و « بشر بن المعتمر » و « جعفر بن مرب » ان الله سبحانه يقدر على لطيفة لو فعلها بمن علم انه لا يؤمن لا من غير ان « جعفر بن حرب » كان يقول انه ان فعلها بمن علم انه لا يؤمن لم يكن يستحقّ من الثواب على الايمان ما يستحقّه اذا لم يفعلها به ١٧ فعرضه الله سبحانه بأن لم يفعل ذلك به للمنزلة السذيّة والاصلح لهم ما فعله الله سبحانه بهم ، ولم يكن « بشر » يقول ان الله سبحانه لو فعل الله يستحق من الثواب دون ما يستحق ٥٠ فعل الله الله عنه الله عنه الله به عنه رجع « جعفر بن حرب » عن القول بالله بعد ذلك فيما محكى عنه

<sup>(</sup>۴) ان یوجد : محذوفة فی ح (۱۵) فعل به : لو کان « فعلهابه » لکان اوضح ۲٤۸-۲٤٦ (۱-۱) راجع ص ۴۶۱-۲۱۸ (۱۰۰ (۱۰۸) راجع ص ۴۶۸-۲۶۸ (۱۰۰ مقالات الاسلاميين – ۲۷

وقال « بشر » ان ما يقدر الله عليه من اللطف لا غاية له ولا نهاية وعند الله من اللطف ما هو اصلح مما فعل ولم يفعله ولو فعله بالخلق عند الله من اللطف ما هو وقد فعل بهم لطفًا يقدرون به على ما كلّفهم وقالت « المعتزلة » كلها غير « بشر بن المعتمر » انه لا لطف عند الله

لو فعله بمن لا يؤمن لآمن ولو كان عنده لطفُ لو فعله بالكفّار لآمنوا به ثم لم يفعل بهم ذلك لم يكن صريداً لمنفعتهم، فلم يصفوا ربّهم بالقدرة على ذلك \_ تعالى الله عما يقولون علوًا كبيراً

وقال اكثر هؤلاء في جواب من سألهم: هل يوصف البارئ وقال اكثر هؤلاء في جواب من سألهم: هل يوصف البارئ و أنه قادر على اصلح مما فعله بعباده والدتم الرائة سبحانه يقدر على امثال الذي هو اصلح مما فعله بعباده فالله يقدر من امثاله على ما لا غاية له ولا نهاية ، والن اردتم يقدر على شيء اصلح من هذا قد ادخره من عباده مع علمه بحاجهم اليه في ادراك ما كلفم فان اصلح الاشياء هو الغاية ولا شيء يتوهم وراء الغاية فيقدر عليه او يعجز عنه لأن ما فعله بهم فهو غاية الصلاح

١٥ وهذا ـ زعموا ـ كقول من قال يقدر الله سبحانه ان يخلق صغيراً اصغر

<sup>(</sup>٥) لا يؤمن : فيا مم في ص ٧٤٧ : ؛ علم انه لا يؤمن (٧) تعالى الله ح تعالى د ق س (٩) انه : لعله بانه إ مما : ما ق ( ١٠) الذي : ذلك الذي س ( ١٠) : ما ق ( ما فعله بعباده : لا يوجد هذا الفصل فيا مم في ص ٧٤٧ : ١٠ ولعله زائد ( من : على س (١١) يقدر : انه يقدر ح ( شيء اصلح : اصلح ح (١٢) ادراك : لعله تصحيف من اداء ، قابل ص ٧٤٧ : ١٣ ( ١٥) يقدر الله سبحانه د يقدر ق س ح ( يخلق : يخلق الله تعالى س

<sup>(</sup>٤-٤١) راجع ص ٢٤٧: ٣-١٤

من الجزء الذي لا يتجزّأ ، واجابوا اليضًا بجواب آخر وهو انه لا شيء فعله الله سبحانه بعبدالله من الصالح الا وهو قادر على اصلح منه لزيد ولا صلاح فعله بزيد الا وهو يقدر على ما هو اصلح منه لحمد عور كذلك كل واحد من عبيده ابداً ، وزعموا انه لا يجوز في حكمة الله سبحانه ان يدّخر عنهم شيئًا اصلح مما فعله بهم لهم وانّ ادنى فعله بهم ليس في مقدوره ما هو اصلح لهم منه وليس شيءٌ فعله بهم من الصلاح الا وهو قادر على مثله او امثاله لا غاية لذلك ولا جميع له وانه قادر على دون ما فعله بهم من الصلاح وعلى ضدّه من الفساد

وقال بعض من لا يصف الله بالقدرة على لطيفة لو فعلها بمن علم الله لا يؤمن من الكفّار لآمن: قد يوصف القديم بالقدرة على ان يفعل بعباده في باب الدرجات والزيادة من الثواب اكثر مما فعله بهم لأنه لو بقّاه اكثر مما يبقى لازداد الى طاعاته طاعات يكوز ثوابه اعظم ١٢ من ثوابه لمّا اخترمه، فاما ما هو استدعاء الى فعل الايمان واستصلاح التكليف فلا يوصف بالقدرة على اصلح مما فعله بهم، وهذا قول

وليس ُيجيز ذلك مَن وصفنا قوله آنفًا من اصحاب الاصلح ان

<sup>(</sup>۲) بعبدالله : في الأسول : بعبده | قادر على : قادر في س (۳) وهو يقدر : وبقدر في وهو ح (٤) وكذلك : وذلك في (٥) بهم لهم : بهم ح وفي موضعها اثر حك (٨) وانه : فانه س (١٠) قد : وقد ح (١١) بعباده ـ بهم : لعله بعبده ـ به

<sup>(</sup>١٥-٩) راجع ص ٢٤٧ - ٢٤٨ و ١٥٠-١٥٢

يكون قادراً على منزلة يكون عبده اعظم ثوابًا اذا فعلها به ثم لا يفعلها به

وقال «عبّاد»: ما وُصف البارئ بأنه قادر عليه عالم بفعله وهو لا
 يفعله فهو جَورث

وقال « ابرهيم النطّام » ان ما يقدر الله عليه من اللطف لا غاية له ٦ ولا كلُّ ، وإن ما فعل من اللطف لا شيء اصلح منه الا إن له عند الله سبحانه امثالاً ولكل مثل مثل ، ولا يقال يقدر على اصلح مما فعل ان يفعل ولا يقال يقدر على دون ما فعل ان يفعل لأن فِعل ما دون ٩ نقصٌ ولا يجوز على الله عن وجل فعل النقص ، ولا يقــال يقدر على ما هو اصلح لان الله سبحانه لو قدر على ذلك ولم يفعل كان ذلك بخلا وقال آخرون ان ما يقدر الله سبحانه عليه من اللطف له غاية وكلُّ ١٢ وجميع وما فعله الله سبحانه لا شيء اصلح منه والله يقدر على مثله وعلى ما هو دونه ولا يفعله ، وزعموا انَّ فعل ما هو دون من الصلاح مع فعل الاصلح من الاشياء فسادٌ وان الله سبحانه لو فعل ما هو دون ١٥ ومنع ما هو اصلح لكانا جميمًا فساداً ، وقالوا : لا يقال يقدر الله سبحانه على فعل ما هو اصلح مما فعل لأنه لو قدر على ذلك كان فعلُ (١) مَنْزَلَةَ : (؟)كذا في الاصول | يكون عبده : في ح تكون عنده وفي دقس بغير اعجام | فعلها : فعله ق | به : كدا صححنا وفي الاصول بهم (٢) يفعله ق | به د بهم ق س ح (٣) وهو لا : وهو د (٨) لان فعل : ساقطة من ق (١٣) دون : دون ذلك ح (٣-٤) راجع ص ٢٥٠ : ٣-٤ (٥-١٠) راجع ص ٢٥٠ :١ - ٢ و٥٥٥:١-٤ (۱۱-۱۱) راجع ص ۲٤٩ : ١٥-١١)

ما هو اصلح اولى والله سبحانه لا يدَعُ فِعْلَ ما هو اصلح لأنه اولى به ولأنه لم يخلق الحلق لحاجة به اليهم وانما خلقهم لأنّ خلقه لهم حكمه وانما اراد منفعتهم وليس ببخيل تبارك وتعالى فمن ثمّ لم يجز ان يدع ما هو اصلح ويفعل ما هو دون ذلك غير اله يقدر على دون ما صنع ومثله لأنه غير عاجز ولو لم يوصف انه قادر على ذلك لكان يوصف بالعجز ، وهذا قول « انى الهذيل »

وقال « اهل الاثبات » : ما يقدر الله سبحانه عليه من اللطف لا غاية له ولا نهاية ولا لطف يقدر عليه الا وقد يقدر على ما هو اصلح منه وعلى ما هو دونه وليس كل من كلفه لَطَفَ له وأيما ه لَطَفَ للمؤمنين ومن لطف له كان مؤمنًا فى حال لطف الله سبحانه له لأن الله لا ينفع احداً الا انتفع ، وزعموا ان الله سبحانه قد كلف قومًا لم يلطف لهم ، وزعموا ان القدرة على الطاعة لطف وان الطاعة ١٠ نفسها لطف وان القرآن والادلة كلها لطف وخير للمؤمنين وهى عمى وشر وبلاء وخزى على الكافرين ، واعتلوا بقول الله عن وجل: قل هو للذين آمنوا هدئى وشفاء والذين لا يؤمنون فى آذانهم وَقُر ما وهو عليهم عَمَى (١٤:٤٤) وبقوله : ولولا ان يكون الناس أمّة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سُقُفًا من فضة ومعارج عليها لحيانا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سُقُفًا من فضة ومعارج عليها

<sup>(</sup>٥) انه : لعله بانه (٨) ما هو : ما ح (٩) كلفه : خلقه ح (١٥) قل هو : مخذوفة في د

يظهرون (٣٣ : ٣٣) وبقوله : ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين (٢: ٢٤) وبقوله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ٣ لا تبعتم الشيطان الا قليلاً (٤: ٨٣) وما اشبه ذلك من أى القرآن وقال آخرون : ما يقــدر الله تعــالي عليه من الصــالاح له كلُّ وغايةً ولا شيء اصلح مما فعل ويقدر على ما هو دونه ولا يقال يقدر ٦ على ما هو اصلح مما فعل ولا مثله لأنه لو قدر على مثله ـ زعموا ـ لم يكن ما فعل اصلح الامور ، وقالوا : لو قدر على ما هو اصلح مما فعل فلم يفعل كان قد بخل ، وقالوا : لا يجوز ان يأم العباد بغير ما امرهم به وقال آخرون: ما يقدر عليه من الاستصلاح له كلُّ وجميعُ ولا استصلاح الا ما فعل او يفعل ولا يقال يقدر على اصلح مما فعل ولا على مثله ولا على صـالاح دون ما فعل لأن الله عن وجل لا يدع ١٢ صلاحًا الا فعله لأنه ليس بنجيل فيمنع َ نعمه ُّ ويدّخرَ فضيلةً وانه لا يموت العبد الا ولم يبق له صلاح الا فعله به

القول في ان البارئ لم يزل محسنًا عنى انه لم يزل عالمًا قال قائلون: لم يزل البارئ محسنًا كيف يفعل بمعنى انه لم يزل عالمًا

<sup>(</sup>۱۰) اصلح . . . ما هو : ساقطة من ح (۱) قد بخل د بخل ق س بخلا ح (۱۰) او یفعل د ویفعل ق س ح (۱۱) دون ما : دون ق (۱۶) فی ان : ان د س (۱۰) او یفعل د ویفعل ق س ح (۱۱) دون ما : دون ق (۱۶) فی ان : ان د س (۱۰) دون ما : دون ق (۱۶) فی ان : ان د س

كيف يفعل لا على معنى أنه لم يزل محسنًا بالاحسان ولا على اثبات الاحسان لم يزل ، وقال قائلون : لم يزل الله محسنًا على الحقيقة وقال قائلون : الاحسان فعلُ ولا يجوز أن يقال لم يزل البارئ ، محسنًا الا بمعنى أنه لم يزل محسنًا الى الحلق منذ خلقهم فيكون لاحسانه أولُ وغاية ، وقال قائلون : لم يزل البارئ محسنًا على أن سيُحسن

واختلفوا هل يقال لم يزل البارئ غير محسن

فقال قائلون : لا يجوز اطلاق ذلك وان كان الاحسان فعلاً

وقال قائلون : لم يزل البارئ غير محسن

واختلفوا هل يقال لم يزل البارئ عادلاً بنني الجور عنه

فقال قائلون : لم يزل البارئ عادلاً على اثباته عادلاً وانه لم يزل كذلك في الحقيقة

وقال قائلون : لا يقال لم يزل البادئ عادلاً لأن العدل فعلُّ

واختلفوا هل يقال لم يزل البارئ غير عادل ام لا

فقال قائلون: لا يقال ذلك، وقال قائلون: لم يزل غير عادل ولا جائر ١٥

۱۲: ۵۰، قابل ص ۱۹۹: ۵-۱ و ۴۹۰: ۱۵-۱۵ (۵-۱) قابل ص ۶۰: ۱۲: ۵۰ (۵۰) واجع ص ۱۲:۱۸۷ و ص ۲۰۰۱: ۱-۱۵ (۱۰) راجع ص ۱۲:۱۸۷ و ۸:

واختلفوا هل يقال لم يزل البارئ حاييًا ام لا يقال ذلك فقال قائلون : لم يزل البارئ حاييًا بنفي السفه عنه

وقال قائلون: لم يزل حليًا على اثباته لم يزل كذلك لا على معنى نفى
 السفه ، وقال قائلون: لا يقال لم يزل حليًا لأن الحلم فعلُ
 واختلف الذير قالوا الحلم فعلُ هل يقال لم يزل البادئ

٦ غير حليم ام لا

فقال قائلون: لم يزل البارئ غير حليم ولا سفيه، وقال قائلون منهم: لا يقال ذلك، وقال قائلون: لم يزل البارئ خالقًا عادلًا حليًا محسنًا على أنه لم يزل قادرًا على ذلك

## القول في ان الله لم يزل صادقًا

قالت المعتزلة وكثير من اهل الكلام : الوصف لله بالصدق من ١٠ صفات الفعل وانه لا يجوز ان يقال ان الله سبحانه لم يزل صادقًا

وُحكى عن « جعفر بن محمد بن على » رضوان الله عليهم آنه كان يزعم ان الله لم يزل صادقًا بنفي الكذب

<sup>(</sup>۱) لا يقال ذلك : محذوفة في س ح (٥) لم يزل البارئ : لم يزل ح (١٠) لا يقال ذلك : م يزل على البارئ : لم يزل ح (١٢-١١) الوصف . . . لم يزل : بالوصف لله تعالى بكونه لم يزل ح (٤) راجع ص ١٨٧ : ٢-٢ (٩-٩) قابل ص ١٨٥ : ٢-٢

وكانَ « النجار » يقول : لم يزل البارى صادقًا على معنى لم يزل قادراً على السادق ، وقال قائلون لم يزل الله صادقًا في الحقيقة على البات الصدق صفة له

وقال قائلون: لم يزل الله متكلّمًا ولا يسمّى كلامه خبراً الالملة والصدق من الاخبار فلذلك لا اقول: لم يزل صادقًا

واختلف الذير قالوا الصدق فعلُ هل يقال لم يزل البارئ ، غير صادق ، فقال قائلون منهم : لا يقال ذلك ، وقال قائلون منهم : لم يزل غير صادق ولا كاذب

واختلفوا فى رحيم ، فقال قائلون : لم يزل الله رحيًا، وقال ٩ قائلون : الرحمة فعلُ ولا يقال لم يزل رحيًا

واختلف الذين زعموا ان الرحمة فعلُ هل يقال لم يزل البارئ

غير رحيم ، فأجاز ذلك بعضهم

القول في مالك

قال قوم: هو من صفات الذات لم يزل مالكًا ، واختلف الذين

(٤) وقال قائلون: وقال ح (٥) فلذلك: فكذلك د (٩) لم يزل الله د لم يزل ق س ح

 قالوا ذلك ، فقال بعضهم : معنى مالك معنى قادر

## القول في الولاية والعداوة والرضى والسخط

قالت « المعتزلة » ان ولاية الله وعداوته ورضاه وسخطه من صفات فعله ، وقال « سليمن بن جرير » و « عبد الله بن كُلاّب » : من صفات الذات

## القول في القرآن

قالت « المعتزلة » و « الحوارج » واكثر « الزيدية » و « المرجئة » و كثير من « الرافضة » ان القرآن كلام الله سبحانه وانه مخلوق لله م يكن ثم كان

وقال « هشام بن الحكم » ومن ذهب مذهبه ان القرآن صفة لله لا يجوز ان يقال انه مخلوق ولا انه خالق ، هكذا الحكاية عنه ، ١٠ ر وزاد « البلخى » فى الحكاية انه قال : لا يقال غير مخلوق ايضًا كما لا يقال مخلوق لأن الصفات لا توصف

وحكى ﴿ زرقان ﴾ عنه ان القرآن على ضربين : إن كنت تريد

(۱۱) لا مجوز آن : لا ق | هكذا : هذه ق (۱۲) آنه قال : آنه د (۱۲-ص۹:۵۸ غیر مخلوق . . . محدث : ساقطة من ح (۱۰-ص۳:۵۸ ۲:۵۸ راجع ص . ؛ المسموع فقد خلق الله سبحانه الصوت المقطّع وهو رسم القرآن واما القرآن فقملُ الله مثل العلم والحركة منه لا هو هو ولا هو غيره

وقال « محمد بن شجاع الثلجي » ومن وافقه من الواقفة ان القرآن » كلام الله وانه محدث كان بعد ان لم يكن وبالله كان وهو الذي احدثه وامتنعوا من اطلاق القول بأنه مخلوق او غير مخلوق

وقال « زهير الاثرى » ان القرآن كلام الله محدث غير مخلوق وانه ٦ يوجد في اماكن كثيرة في وقت واحد

وبلغنى عن بعض المتفقّهة انه كان يقول ان الله لم يزل متكلّمًا بمعنى انه لم يزل الله على الكلام ويقول ان كلام الله محدث غير مخلوق ٩ وهذا قول « داود الاصهاني »

وقال « ابو معاذ التومني » : القرآن كلام الله وهو حدثُ وليس بمحدث وفعلُ وليس بمفعول وامتنع ان يزعم انه خلقُ ويقول ليس ١٠ بخلق ولا مخلوق وانه قائم بالله ومحال ان يتكام الله سبحانه بكلام قائم بغيره كما يستحيل ان يتحرّك بحركة قائمة بغيره ، وكذلك يقول في ارادة الله ومحبّته وبغضه ان ذلك اجمع قائم بالله ، وكان يقول ان بعض ٥٠ القرآن امرُ وهو الارادة من الله سبحانه للايمان لان معنى ان الله اراد الإيمان هو انه امى به

<sup>(</sup>٦) القرآن کلام: کلام س (١١) وهو: محذوفة في ق س ح

<sup>(</sup>۲-۱) راجع ص۱۰۹:۲۹ (۱۱-۱۱) راجع ص ۳۰۰ وص ۳۶۱: ۸-۱۰

وحكى « زرقان » عن « معمّر » انه قال ان الله سبحانه خلق الجوهر وانما هي فعل الطبيعة « فعل الجوهر وانما هي فعل الطبيعة » فالقرآن فعل الجوهر الذي هو فيه بطبعه فهو لا خالق ولا مخلوق

وهو مُحدَثُ للشيء الذي هو حالٌ فيه بطبعه فهو د حالق ولا محاوو

وحكى عن « ثمامة بن اشرس النميرى » انه قال : يجوز ان يكون الله سبحانه بن الطبيعة ويجوز ان يكون الله سبحانه يبتدئه ، فان كان الله سبحانه ابتدأه فهو مخلوق وان كان فعل الطبيعة فهو لا خالق ولا مخلوق وهذا قول « عبد الله بن كُلاًى »

<sup>(</sup>۱-٤) راجع ص ۱۹۳-۱۹۳

سبحانه عربيًّا لأن الرسم الذي هو العبارة عنه وهو قراءته عربيُّ فسُمّى عربيًّا لعلّة وكذلك سُمّى عبرانيًّا لعلّة وهي ان الرسم الذي هو عبارة عنه عبراني ، وكذلك سُمّى امراً لعلّة وسُمّى نهيًا لعلّة ، وخبراً لعلّة ، ولم يزل الله متكلمًا قبل ان يسمّى كلامه امراً وقبل وجود العلّة التي لها سُمّى كلامه امراً وكذلك القول في تسمية كلامه نهيًا وخبراً وانكر ان يكون البارئ لم يزل مخبراً او لم يزل ناهيًا وقال ان الله ، وخبراً وانكر ان يكون البارئ لم يزل مُخبراً او لم يزل ناهيًا وقال ان الله ، لا يخلق شيئًا الا قال له كُنْ ويستحيل ان يكون قوله كُنْ مخلوقًا

وزعم " عبد الله بن كلاب " ان ما نسمع التالين يتلونه هو عبارة عن كلام الله عن وجل وان موسى عليه السلم سمع الله متكلمًا بكلامه اوان معنى قوله فَأَجِرُهُ حتى يسمع كلام الله (٩:٦) معناه حتى يفهم كلام الله ويحتمل على مذهبه ان يكون معناه : حتى يسمع التالين يتلونه

وقال بعض من انكر خلق القرآن ان القرآن قد يُسمَع ويكتب ١٢ وانه متغاير غير مخلوق ، وكذلك العلم غير القدرة والقدرة غير العلم ، وان الله سبحانه لا يجوز ان يكون غير صفاته وصفاته متغايرة وهو غير متغاير ، وقد 'حكى عن صاحب هذه المقالة انه قال : بعض القرآن ١٠

<sup>(</sup>۱) الذي هو د هو ق س ح (١) ولم يزل الله : ولم يزل ح (٥) لها د بها ق س ح السيته د (٧) له كن : له كن فيكون ق ا فيستعيل ق ا قوله كن : قوله د (٨) نسمع : سسمع د (٩) سسمع الله : سسمع موسى س (١١) ان يكون على مذهبه ح (١٢ ـ ص ٨:٥٩٩) ويكتب . وسائر الحواس : ساقطة من ح ومن المحتمل ان ورقة كانت ساقطة في الاصل المستنسخ منه (١٤) وصفاته : فصفاته د

مخلوق وبمضه غير مخلوق فما كان منه مخلوقًا فمثل صفات المخلوقين وغير ذلك من اسمائهم والاخبار عن افاعيلهم ، وزعم هؤلاء ان الكلام غير محدث وان الله سبحانه لم يزل به متكلّمًا وانه مع ذلك حروفٌ واصواتٌ وان هذه الحروف الكثيرة لم يزل الله سبحانه متكلّمًا بها

و ُحكى عن « ابن الماجشون » ان نصف القرآر مخلوق ونصفه ٢ غير مخلوق

وحكى بعض من يُخبر عن المقالات انّ قائلاً من اصحاب الحديث قال : ما كان علمًا من علم الله سبحانه فى القرآن فلا نقول مخلوق ولا • نقول غير الله وما كان فيه من امر ونهى فهو مخلوق ، وحكاه هذا الحاكى عن « سليمن بن جرير » وهو غلطٌ عندى

وحكى «محمد بن شجاع» انّ فرقة قالت ان القرآن هو الخالق، الله والله والله

وكل القائلين ان القرآن ليس بمخلوق كنحو « عبد الله بن

 <sup>(</sup>۲) افاعليهم : افعالهم ق (۳) واحوات : وصوت د (۸) علما :
 في الاصول علم (۹) فيه : في الاصول الثلاثة : منه | وحكاه : وحكا ق

كلاب ، ومن قال آنه محدث كنحو ، زهير ، ومن قال آنه حدث كنحو ، ابى معاذ التومنى ، يقولون آن القرآن ليس بجسم ولا عرض ، اختلفوا في كلام الآم حانه ها أن ما د أن

واختلفوا فى كلام الله سبحانه هل يُسمع ام لا يُسمع فقال فقال قائلون: ليس يُسمع كلام الله الا بمعنى اتّا نفهمه وانما نسمعه متاوًّا اى نسمع تلاوته وان موسى عليه السلم سمعه من الله عن وجل

وقال قائلون: لسنا نسمع كلام الله باسماعنا ولا نسمع الصّا كلام البشر باسماعنا وأنما نسمع في الحقيقة الشيء المتكلّم متكلّمًا فموسى سمع الله سبحانه متكلّمًا ولا سمع كلامًا في الحقيقة وأنه يستحيل أن السمع ما ليس بقائم بنفسه

وقال قائلون: المسموع هو الكلام او الصوت وكلام البشر يُسمَع فى الحقيقة اذا كان متلوًّا، ١٠ وانه هذه الحروف التى نسمعها ولا نسمع الكلام اذا كان محفوظًا او مكتوبًا

وقال قائلون : لا مسموع الا الصوت وان كلام الله سبحانه ١٠ يُسمع لأنه صوت وكلام البشر لا يُسمع لأنه ليس بصوت الاعلى

<sup>(</sup>٩) سبع: تسبع د (١١) وكلام: في الأصول الثلاثة او كلام

<sup>(</sup>۱۰۱-ص ۱۹۱۸) راجع ص ۱۹۱: ۱۰-۱۳

معنى ان دلائله التي هي اصوات مقطّعة تسمَع، وهذا قول «النظّام» واختلف القائلون ان القرآن مخلوق في القرآن ما هو وكيف

٣ يوجد في الاماكن

فقال قائلون: هو جسم من الاجسام ومحال ان يكون عرضًا لانهم ينكرون ان يكون الله سبحانه او احد عباده يفعل عرضًا ولا يفعل عنده شيئًا (؟) الا ما كان جسمًا الا الله وحده فانه عندهم شيءٌ ليس بجسم ولا عرض، هذه حكاية قول « جعفر بن مبشّر » واظن انا ان هذا قول « الاصم »

و وقال قائلون: ان كلام الحلق عرضٌ وهو حركة وان كلام الحالق جسم وان ذلك الجسم صوتُ مقطَّع مؤلَّف مسموع وهو فعل الله وأنما أفعلُ قراءتى وهى حركتى وهى غير القرآن

۱۲ وحكى « ابن الراوندى ، انه سمع بعض اهل هذه المقالة يزعم انه كلام فى الجو وان القارئ يزيل مانعه بقراءته فيسمَع عند ذلك ، وهذا قول « ابرهيم النظام ، فى غالب ظنى

<sup>(</sup>ه) او احمد: واحد د (۵-۱) يفعل عنمده شبيئاً : لعله يعقل عنمده شيء (۱۱) حركتي د تحركي ق س (۱۳) وان د ان ق س | مانعه : كدا صححنا وفي الاصول الثلاثة صانعه ، قابل ص ۳٤۳\_۳٤۳

<sup>(</sup>۱۵-۸) راجع ص ۱۹:۱۹۱، و قابل ص ۳۴۱ :۱-۸ و ۱۳:۱۲:۳۳ و ۱۳:۱۲:۳۳

وزعم زاعم ان كلام الله سبحانه باق والاجسام يجوز عليها البقاء واما كلام المخلوقين فلا يجوز عليه البقاء

وحكى « زرقان » عن « الجهم » انه كان يقول ان القرآن جسم » وهو فيثل الله وانه كان يقول ان الحركات اجسام ايضًا وانه لا فاعل الا الله عن وجل

وقال قائلون: القرآن عرض من الاعراض واثبتوا الاعراض معاني موجودة منها ما يُدرَك بالابصار ومنها ما يدرك بالاسماع ثم كذلك سائر الحواس، ونفي هؤلاء ان يكون القرآن جسمًا ونفوا عن الله عن وجل ان يكون جسمًا

وقال قائلون: القرآن معنًى من المعانى وعينُ من الاعيان خلقه الله عن وجل ليس بجسم ولا عرض، وهذا قول أبن الراوندى، وبعضهم 'يثبت الله جسمًا وينفى الاعراض و'يحيل ان يوجد شيء ١٢ بعد العدم الا جسمُ

قال «جعفر بن مبشّر»: واختلف الذين زعموا ان كلام الله سبحانه جسم، فقالت طائفة منهم ان القرآن جسم خلقه الله سبحانه في اللوح ١٥

<sup>(</sup>۷) معانی : فی الاصول معانیا (۱۰) وعین من الاعیان ح وغیر من الاغیار د فی س (۱۲) خلقه الله ح خلقه د فی س (۱۲) یثبت ح ثبت د فی س الفیار د فی س (۱۶) جسم . . . الفرآن : ساقطة من ح

<sup>(</sup>۲-۱) راجع ص ۱۹۳: ۲-۷ (۳-۵) راجع ص ۲۷۹: ۳-۲ و ۲۸۰: ۶ و ۲۵۳:۲-۷

المحفوظ ثم هو من بعد ذلك مع تلاوة كل تال يتلوه مع خط كل من يكتبه ومع حفظ كل من يحفظه فكل تال له فهو ينقله اليه بتلاوته وكذلك كل كاتب يكتبه فهو ينقله اليه بخطّه وكذلك كل حافظ فهو ينقله اليه بحفظه فهو منقول الى كل واحد على حياله وهو جسم قائم مع كل واحد منهم فى مكانه على غير النقل المعقول من نقل الاجسام وهو مرءيُّ نُدركه بالابصار ، كذا حكم الكلام عند هؤلاء ، فهو جسم خارج عن قضايا سائر الاجسام سواه لا يشبهه شيء من الاجسام ولايشبه شيًا منها ، فى معناه : إن لم يكن هذا هكذا فليس القرآن

وقالت طائفة اخرى منهم: القرآن جسم من الاجسام قائم بالله فى غير مكانٍ ومحالُ ان يكون بعينه ينتقل او يُنقل لا نه لا يجوز ١٠ عند هؤلاء النقلة الاعن مكانٍ فلما كان القرآن عندهم جسمًا قائمًا بالله لا فى مكان واحالوا الزوال الاعن مكان احالوا ان ينقل القرآن ناقلُ لا الله ولا احد من خلقه ، فاذا تلاه تالي او كتبه كاتب او حفظه ما خافظ فأنما ذلك عند هؤلاء يأتى به الله يخلقه مع تلاوة كل من تلاه

<sup>(</sup>۲-۳) یکتبه . . . کاتب : ساقطة من ق س ح (۳) الیه : کله د (٤) محفظه : بخطه ق س (٥) النقل : فی د مثال النقل بحروف اصغر من عادة الناسخ | نقـل ح فعـل د ق س (۷) عن : من د (۸) هـذا هکذا : هکذا : من د (۹) محفوظ . . . بمسموع : مخاوظ مسموع ح (۱٤) لا الله ح لان الله د ق س (۱۵) به : بها س ح

وخطّ كل من كتبه وحفظ كل من حفظه ، فكلما تلاه تال فأعا يُسمع منه خلق الله مخترعًا في تلك الحال ، وكذلك كلما كتبه كاتب فأنما تدركه الابصار جسمًا اخترعه الله في هذه الحال وكذلك ٣ اذا حفظه حافظ فأنما يحفظ القرآن الذي خلقه الله في قلبه في تلك الحال، وأنماكان هذا هكذا عند هؤلاء لانه كلام الله عن وجل فهو في عينه يخلَق في حالٍ بعد حالٍ يخلق مع تلاوة التالي مسموعًا من الله قائمًا ٦ بالله لا بالتالي ولا بغيره 'يخلق مع خطّ الكاتب مرءيًّا قائمًا بالله لا بالكاتب والخطّ ، وذلك كله عند هؤلاء ان الله بكل مكان على غير كون الجسم في الجسم وكذلك كلامه قائم بالله فهو بكل مكان على ٩ غير ما يُعقل من كون الاجسام في الاماكن لأنه قائم بالله والله في (؟) مكان ، وان لم يكن هذا في القرآن هكذا لم يكن القرآن مخلوقًا ولم يُسمَع القرآن كما قال الله سبحانه : فأُجْرِه حتى يسمع كلام الله ٢٢ (٩: ٦) أَمَا تَأْوِيلُهُ فَأَجِرُهُ حَتَى يُسْمِعُ كَلَامُ اللهُ مِنْ اللَّهُ لَا مِنْ غُـيْرُهُ ولا نغيره

وقالت طائفة منهم اخرى بمثل ما قال هؤلاء انه جسم قائم بالله ١٥ سبحانه فى كل مكان يخلقه الله عن وجل غير انهم احالوا ان يكون الله

<sup>(</sup>۲) يسمع : سمع د (۳) الابصار : الاجسام س (۲-۷) قائماً . . . مرءيا : ساقطة من س (۱۰) يعقل : يفعل د | والله في : كذا في د ق س وفي ح والله لا في ، ولعله والله بكل (۱۲-۱۳) فاجره ... تاويله : ساقطة من س ح

يخلقه بعينه في كل حال ولكن الله يخلق مع تلاوة كل تالٍ وحفظ كل حافظ وخط كل كاتب مثل القرآن فيكون هذا هو القرآن أو(؟) مثله عينه لا هو هو في نفسه ، ومحال ان يُراى القرآن او يسمع عند هؤلاء الا من الله دون خلقه لانه محال ان يرى راءٍ او يسمع سامع عند هؤلاء الا ما كان مخلوقًا جسمًا ، فهذه اقاويل من قال ان القرآن جسمُ فهما الفرقة التي زعمت ان القرآن ليس بجسم ولا عرض فهما

طائفتان

قال فريق منهم ان القرآن عينٌ من الاعيان ليس بجسم ولا عرض و قائم بالله وهو غيره ومحال ان يقوم بغير الله، وهو عند هؤلاء اذا تلاه التالى او خطّه الكاتب او حفظه الحافظ فأنما يُخلَق مع تلاوة كل تال وحفظ كل حافظ وخطِ كل كاتب قرآنٌ آخر مثل القرآن قائمًا بالله وون التالى والكاتب والحافظ

## وقال فريق منهم وهم الذين يجعلون الله سبحانه جسمًا لا كالاجسام

<sup>(</sup>۱) مع : معه د (۲) هذا هو : هذا ق س ح هو د | او : لعله ای (۴) برا القرآن د بری القرآن رای ق س ح | او یسمع د او یسمع سامع ق س ح (ه) ان القرآن : القرآن ق (٥-٦) ان القرآن . . . زعمت : ساتطة من س (۷) طائفتان : طفقتان د (۸) فریق : قائل ح | عین من الاعیان ح غیر من الاغیار د ق س | عرض : عرض من الاعراض س (۹ - ص ۹۳ ه ۱۰) قائم بالله . . . لیس مجسم ولا عرض : هذا الفصل مکرر بعد قوله : لیس مجسم ولا عرض (ص ۲۹۳ : ۱) فی الاسول کلها ولم نوفق الی تحقیق صوابه

<sup>(</sup>۱۲-۸) قابل ص ۸۹ه : ۱۰-۱۱ (۱۳) وقال فریق الح : نظن هذا القول قول عبد الله بن کلاب ، قابل ایضا ص ۸۹ : ۱۲-۱۳

وان (؟) القرآن ليس بجسم ولا عرض لأنه صفة للة سبحانه وصفة الله سبحانه عال ان تكون هي الله ويحيلون ان يكون شيء غير الله ليس بجسم فلذلك يقولون ان القرآن عرض (؟) ولو كان جسمًا غير الله لما كان عندهم الأفي مكان دون مكان لانهم يُحيلون ان يكون الجسم بكل مكان لان ذلك عندهم خلاف المعقول وقد جعلوا القرآن في زعمهم في اماكن كثيرة لانه صفة لله وصفة الله عندهم قد يجوز ان تكون في اماكن كثيرة الحالفة حكمه لحكم الاجسام والاعراض

وقال « زهير الاثرى » ان كلام الله سبحانه ليس بجسم ولا عرض ولا [ مخلوق و] هو محدث يوجد في اماكن كثيرة في وقت واحد ،

وقال « ابو معاذ التومني » ان كلام الله سبحانه ليس بعرض ولا جسم وهو قائم بالله ومحال ان يقوم كلام الله بغيره كما يستحيل ذلك في ارادته ومحبّته وبغضه

<sup>(</sup>۱) وان : لعله ان او ان في المتن حذفاً | صفة مد : صفة الله ح (٣) فلذلك يقولون ان القرآن : فكذلك يقولون القرآن ح وفي المتن سقم لم نوفق الى علاجه بوجه مقتع | عرض : عرضا د (٧،٦) مد . . . كثيرة : ساقطة من ح ثم ان الناسخ تعمد تصحيح العبارة وضرب على قوله « لمخالفة حكمه لحكم » وكتب عوضا عنه : لخالفه حكمه كحكم (٧) حكمه : لوكان « حكمها » لكان اوضح (٨) ان كلام ح ان كان كلام د ق س (٩) ولا هو : ولاح

<sup>(</sup>۹-۸) راجع ص ۲۹۹: ۹-۱۱ و ص ۸۸ه: ۳-۷ (۱۲-۱۰) راجع ص ۸۸ه: ۱۱-۵۱

فاما الذين زعموا ان كلام الله سبحانه اعراض فانهم احالوا ان يكون قائمًا بالله سبحانه

واختلف الذين قالوا ان القرآن عرض

فقال طائفة منهم ان القرآن عرض فى الاوح المحفوظ فهو قائم باللوح وممال زواله عن اللوح ولكنه كلما قرأه القارئ [ا]وكتبه والكاتب] او حفظه الحافظ فان الله سبحانه يخلقه فهو فى اللوح مخلوق ومحال ان يكون القرآن الذى فى اللوح المحفوظ اكتسابًا لاحد ، اذا تلاه التالى فتلاوته له الله يخلقها فى هذه الحال اكتسابًا واكتسابُ لتالى فهو فى هذه الحال مخلوق خلقًا ثانيًا فهو فى عينه خلق الله واكتسابُ التالى، وكذلك هو فى خطّ الكاتب وحفظ الحافظ هو منه المحلل هو اكتسابُم فى هذه الحال هو اكتسابهم، [و] الذى هو خلق الله واكتسابهم فى هذه الحال هو القرآن المخلوق فى اللوح المحفوظ قبل ان يُخلقوا هم وكذلك حكى « زرقان » عن «ضرار » انه قال : القرآن من الله خلقًا وكذلك حكى « زرقان » عن «ضرار » انه قال : القرآن من الله خلقًا

ه ١ ومتى قراءةً وفعلاً لأنى اقرأ القرآن والمسموع هو القرآن والله يأجرنى عليه فإنا فاعل والله خالق (١) اعراض : لعله عرض (؟) (٢) ان يكون : ان ق (٦) فهو في اللوح : في اللوح في س (٩) هذه الحال : الحال ح (١٠) واكتسابا للنالي س والتالي في (١١) الكاتب : الكاسب د | خلق الله : خلق ح

<sup>(</sup>١٣-٤) قابل ص ١١١٩٢ تا-٦

وقال « زرقان » : اكثر الذين قالوا بالاستطاعة مع الفعل قالوا : القرآن مخلوق بالله كان والله احدثه ، والقراءة هي حركة اللسان والقرآن هو الصوت المقطع وهو خلق الله سبحانه وحده والقراءة » خلق الله سبحانه وهي فعلنا

رجع الامر الى حكاية «جعفر»، قال «جعفر»:

وقالت طائفة من هؤلاء: القرآن عمض فى اللوح المحفوظ ثم الله على الله تعالى ثانية ولكن تلاوة كل تال مخلوقة اكتسابًا للتالى وكذلك الكاتب والحافظ، فالذى هو خلقُ الله واكتسابُ الفاعل قرآنٌ مثل القرآن الذى فى اللوح المحفوظ وليس هو هو ولكنه وقد يقال هو فى اللوح المحفوظ على مثله وان كان غيره، وهم لا يُحيلون ان يخلق الله ما قد خلق وهو موجود

وقالت طائفة اخرى من هؤلاء: القرآن عرضُ خلقه الله سبحانه ١٠ فى اللوح المحفوظ فمحال ان يُنقَل او يزول كلما تلاه بعد ذلك حافظ اوكتبه كاتب فان الله يخلق تلاوة التالى فيسمّى قرآنًا وهو تلاوة التالى وخطّ الكاتب فى المجاز لم يفعل واحد منهما فى الحقيقة من ذلك شيئًا ١٠ ولكن الله سبحانه خالق ذلك وهو يسمّى قرآنًا مكتوبًا وقرآنًا متلوًا

<sup>(</sup>٣) المقطع د المقطع ق س ح (٩) الذي : الذي هو س (١١) لا يحيلون : كذا في الاصول (١٣) كلما : كما د (١٤) فسمى د (١٥) وخط : وحفظ ح (١٦) قرآنا مكتوبا وقرآنا متلوا : كذا في ح وفي الورق اثر حك وفي دق س قرآن مكتوب وقرآن متلو

وقالت طائفة اخرى: القرآن عرض وهؤلاء ممن يزعم ان الاعراض [ما] يفعله الله فى الدنيا من الحركات وكذلك لا يفعل من على الدنيا اللاعراض وهو الحركات (؟) والحركات عند هؤلاء محال ان تُدرَك بالابصار او تُسمَع بالآذان او تحس بواحدة من الحواس الحماس، ولا مرءى ولا مسموع عندهم الاجسم ثم القرآن عندهم مع هذا حركات اذ كان عندهم عرضًا

وقالت طائفة اخرى من هؤلاء: القرآن عرض والاعراض عند هؤلاء قسمان فقسم منها يفعله الاحياء وقسم آخر يفعله الاموات في الحقيقة ومحال ان يكون ما يفعله الاحياء فعلاً للاموات او ما يفعله الاموات فعلاً للموات فعلاً للحيّ ، ثم القرآن عندهم مفعولُ وهو عرضُ ومحال ان يكون الله فعله في الحقيقة لانهم صرّحوا بأن الاجسام تفعل اعراضها يكون الله فعله في الحقيقة لانهم صرّحوا بأن الاجسام تفعل اعراضها ما وانه محال ان تكون الاعراض خلقًا لله عن وجل في الحقيقة فكيف بالقرآن .

<sup>(</sup>۲) الاعراض د العرض ق س ح | من الحركات ح وهي الحركات ق س ولا في (؟) الحركات الا الحركات د و وكذلك : وذلك ح (٣-٣) لعله : وكذلك ما يفعل خلق الله في الدنيا من الاعراض فهو الحركات (؟؟) (٤) بالاذان س بآذان د ق ح (٥) ثم القرآن : والقرآن ح (٦) مع هذا : هذا س (٨) قسيان : في الاصول قسين أفقسم : فيا مم في ص ١٣:١٩٢ قسم (١٠) للحي : لحي د س (١١) اعراضها : اعراضا د الاعراض س

<sup>(</sup>۱-۲) یشبه هذا القول قول النظام من وجه لانه قال ان الاعراض حرکات وانها لا تری (۱-۲) یشبه هذا القول قول النظام من وجه لانه قال ان ۱۲-۱۱ و ۱۳:۳:۳ و ۱۹۳-۱۹۲ و ۱۹۳-۱۹۳ و ۱۹۳-۱۹۳ الا ان المصنف حکی عنه ان کلام الباری ٔ جسم ( ص ۱۹۱) (۱-۱۳) راجع ص ۱۹۳-۱۹۳

وقالت طائفة : القرآن عرضُ وهو حروف مؤلَّفة مسموعة محال ان تقوم بالله سبحانه ولكنها قائمة بالاجسام القائمات بالله عن وجل وهو مع هذا عند هؤلاء مخلوق قائم باللوح المحفوظ مر، يُّ فاذا تلاه تالِ او ٣ حفظه حافظ اوكتبه كاتب فانكل تال وكل كاتب وحافظ ينقله بتلاوته وخطّه وحفظه فلوكان الذين يتلونه ويكتبونه ويحفظونه في كل مكان من السموات العُللي والارضين السفلي وما بينهما وكانوا بعدد النجوم ٦ والرمل والثرى فكلهم ينقل القرآن بعينه من الاوح المحفوظ اليه حيث كان وهو مع ذلك في اللوح قائم ماكث قد نقله من لا يحصي عددَهم الا الله في الاماكن كلها في حال واحدة وفي احوال، فهو عندهم حكمه ٩ خلاف حكم غيره من كل مفعول من الاعراض خارج من المعقولات لانه كلام الله ـ زعموا ـ فهو خارج من حكم غيره من الحلق ولانه ان لم يكن هكذا لم يسمع احدُّ كلام الله سبحانه على الحقيقة ٢٠ وقالت طـائفة اخرى مثل هذا غير انهم زعموا ان القرآن هو الحروف نعنى التأليف

ثم اختلف هؤلاء في باب آخر :

فقالت طائفة منهم ان القرآن لما كان اعراضًا هو (؟) الحروف فمحال

10

<sup>(</sup>ه) الذين: في الاصول الذي (٦) العلبي: في الاصول العلي (٩) عندهم حكمه ح عندهم حكمه عندهم د ق س (١١،١٠) مفعول معقولات: كذا في الاصول (١١) لانه: لانهم د (١٤) نعني: بتعني ح (١٦) لما : ما د اعراضا هو : كذا في الاصول ولعله عرضا هو

ان يفعل احد حرفًا او يحكيه ابداً ولكن الحروف ينقلها القارئون والحاتبون والحافظون اليهم نقلاً فتكون مع كل قارئ وكاتب وحافظ، وهذا عند هؤلاء في القرآن وفي غيره من كلام الناس

وقال آخرون: اما فی تلاوة القرآن فهکذا ولکن قد یجوز ان نحکی الحروف من کلام الناس الذی لیس بتلاوة القرآن وکلام الناس یُحکیٰ و کلام الله عنوجل محالب ان یُحکیٰ فیما زعموا ولکنه یُقرأ وینقل الحروف القارئ له الیه بقراءته علی ما وصفنا

انقضى حكاية « جعفر »

هاما ما حكاه «جعفر» من قول من قال ان القرآن ينقل فلا ادرى
 اصاب فى حكايته او وهِم فيها

والذي كان يقول به ، ابو الهذيل ، ان الله عن وجل خلق القرآن ۱۲ فى اللوح المحفوظ وهو عراضُ وان القرآن يوجد فى ثلثة اماكن : فى مكانٍ هو محفوظ فيه وفى مكانٍ هو مكتوب فيه وفى مكانٍ هو فيه متاقُّ ومسموعُ ، وان كلام الله سبحانه قد يوجد فى اماكن كثيرة على ۱۵ سبيل ما شرحناه من غير ان يكون القرآن منقولاً او متحرَّكا او زائلاً فى الحقيقة وانما يوجد فى المكان مكتوبًا او متلوًّا او محفوظًا ، فاذا بطلت فى الحقيقة وانما يوجد فى المكان مكتوبًا او متلوًّا او محفوظًا ، فاذا بطلت

 <sup>(</sup>۱) یحکیه : کدا صححنا وفی الاصول یتکنه (۵) اندی . . . یحکی : ساقطة من ح
 (۷) الیه : سانطة من ح (۸) انقضی حکایة جعنر : محذوفة فی د و فی ق س انقضاء حکایة جعفر (۱۲) مناوا او مکتوبا فی س ح

<sup>(</sup>۱۱\_ص۹۹ه:۱) راجع ص ۱۹۲ : ۱-۷ و ۹۹ه:۶-۱۳

كتابته من الموضع لم يكن فيه من غير ان يكون عُدم او وُجدت كتابته في الموضع وُجد فيه بالكتابة من غير ان يكون منقولاً اليه ، فكذلك القول في الحفظ والتلاوة على هذا الترتيب ، وان الله سبحانه اذا افني الاماكن كلها التي يكون فيها محفوظًا او مقروءًا او مسموعًا عُدم وبطل ، وقد يقول ايضًا ان كلام الانسان يوجد في اماكن كثيرة محفوظًا ومحكيًّا

والى هذا القول كان يذهب «مجمد بن عبد الوتهاب الجُبَائى»، وكان «مجمد» يقول ان كلام الله سبحانه لا يُحكىٰ لأن حكاية الشيء أن يؤتى بمثله وليس احد يأتى بمثل كلام الله عن وجل ولكنه يُقرأ ويُحفظ و يكتب، وكان يقول ان الكلام يُسمع ويستحيل ان يكون مرءيًا

وقد نحكى عن « الاسكافى » انه كان يقول ان كلام الله سبحانه ١٢ يوجد فى اماكن كثيرة فى وقت واحد محفوظًا ومسموعًا ومكتوبًا وانه يستحيل ذلك فى كلام البشر ، وان كلام البارئ سبحانه خُص بما ليس لكلام غيره من انه كائن فى اماكن كثيرة فى وقت واحد

وقال « جعفر بن حرب » و « جعفر بن مبشّر » ومن تابعهما

<sup>(</sup>٤-ه) عدم . . . يوجد : سائطة من س (٥) وقد : العله وكان (؟) (١٠) الكلام : كلام الله ح (١٢) كلام الله : كلام البارئ د (١٥) لكلام : بكلام ق س ح | من انه : في الاصول في انه

<sup>(</sup>۱۲-۱۱) راجع ص ۱۹۳ : ۳-٤ (۱٦-س٠٠٠:۳) راجع ص ۱۹:۱۸۱

ان القرآن خلقه الله سبحانه فی اللوح المحفوظ لا یجوز ان یُنقَل وانه لا یجوز ان یوجد الا فی مکان واحد فی وقت واحد لأن وجود شیء واحد فی وقت واحد فی وقت واحد فی ستحیل، واحد فی وقت واحد فی ستحیل، وقالوا مع هذا ان القرآن فی المصاحف مکتوب وفی صدور المؤمنین محفوظ وان ما یسمع من القاریء هو القرآن علی ما اجمع علیه اکثر و الامّة الا انهم ذهبوا فی معنی قولهم هذا الی ان ما یسمع ویُحفظ و یکتب حکایه القرآن لا یغادر منه شیئًا وهو فعل الکاتب والقاری والحافظ وان المحکی حیث خلقه الله عن وجل فیه، قالوا: وقد یقول و الانسان اذا سمع کلامًا موافقًا لهذا الکلام: هو ذاك الکلام بعینه فیکون صادقًا غیر مَعیب فین اللوح بعینه علی انه مثله وحکایته، ویحفظ هو القرآن الذی فی اللوح بعینه علی انه مثله وحکایته، ویحفظ هو القرآن الذی فی اللوح بعینه علی انه مثله وحکایته،

واختلفوا في الكلام هل يبقى ام لا

فقال قائلون ان البارئ قديم بصفاته وقد استغنينا بهذا القول هو عن الاخبار عن الكلام، والذين ذهبوا اليه وهم طائفتان منهم من قال: هو جسم باق والاجسام يجوز عليها البقاء وكلام المخلوقين لا يبقى

 <sup>(</sup>۲) شیء د الشی ق س و کذا کان فی ح ثم کشط الالف واللام (۹) لهذا: هذا د
 (۱۱) هو: وهو د (۱٤) قائلون: القائلون د (۱۵) والذین: والذی د وهم: لعله هم (؟) | طائفتان: طبقان د ق س طبقان ح فلیتأمل العدد

<sup>(</sup>۱۵-۱۵) راجع ص ۱۷۱: ۱۳-۱۵ و ۱۷۲: ۲-۳ و ۱۵۰: ۵-۸ (۱۵-ص۲:۲) راجع ص ۱۹۳: ۲-۷ و ۲۳۶: ۷-۹

وقالت طائفة اخرى : كلام الله عز وجل عرض وهو باق وكلام غيره لا يبقى ، وقالت طائفة اخرى :كلام الله باقي وكذلك كلام الحلق يبقى واختلفوا فيه من وجه آخر

فزعم بعضهم ان مع قراءة القارئ لكلام غيره وكلام نفسه كلامًا غيرهما ، وقال بعضهم : القراءة هي الكلام بعينها

واختلف الذين زعموا ان القراءة كلام

فقال بعضهم: القراءة كلام لان القارئ يلحن في قراءته وليس يجوز اللحن الا في كلام وهو ايضًا متكلّم وان قرأ كلام غيره، ومحال ان يكون متكلّمًا بكلام غيره ولا بدّ من ان تكون قراءته هي كلامه وقال آخرون: الكلام حروف والقراءة صوت والصوت عندهم غير الحروف، وقد انكر هذا القول جماعة من اهل النظر وزعموا ان الكلام ليس بحروف

فاما « عبد الله بن كلاب » فالقراءة عنده هى غير المقروء والمقروء قائم بالله كا ان ذكر الله سبحانه غير الله فالمذكور قديم لم يزل موجوداً

<sup>(</sup>٢-١) وكلام غيره لا يبقى ... وكذلك كلام الخلق يبنى : قابل به ما من في ص ١٩٠٧-٩! (٢) وكذلك كلام : وكلام ح (٤) كلاما : كدا فيا من في ص ١٩٣ : ١٤ وهنا في الاصول «كلام » فنأمل (٥) بعينها : لعله بعينه (٦) ان القراءة كلام ح ان القرآن كلاما ق ان القراءة كلاما د س وفيا من في ص ١٩٣ : ٥١ ان مع القراءة كلاما فنأمل (٨) وهو ايضا : وايضا فهو ح (١٣) قالقراءة : قانه يقول قالقراءة ق | هي غير : غير ح (١٣٠) واجع ص ١٩٣ : ١٩٤ : ١٩٤ : ١٩٤ : ١٩٤ ) راجع ص ١٩٣ : ١٩٤ : ١٩٤ : ١٩٤ : ١٩٤ )

وذِكُره مُحدَث فكذلك المقروء لم يزل الله متكلَّمًا به والقراءة محدثة مخلوقة وهي كسب الأنسان

وقالت « المعتزلة » : القراءة غير المقروء وهي فعُلُنا والمقروء فعل الله سيحانه

وحكى « البلخي » ان قومًا قالوا : القراءة هي المقروء كما ان ٦ التكلُّم هو الكلام

وقال « الحسين الكرابيسي » : القرآن ليس بمخلوق ولفظي به مخلوق وقراءى له مخلوقة

وقال قوم من « اهل الحديث » ممن زعم ان القرآن غير مخلوق ان قراءته واللفظ به غير مخلوقين وان « اللفظيّة » يجرون مجرى من قال بخلقه ، واكفر هؤلاء « الواقفة » التي لم تقل ان القرآن غير مخلوق ومن ١٢ شكَّ في أنه غير مخلوق والشاكِّ في الشاكِّ وأكفروا من قال: لفظي بالقرآن مخلوق

وقال قوم ان القرآن لا يُلفظ به ، منهم « الاسكافي » وغيره وقالوا : ١٥ لو جاز ان نلفظ به لجاز ان تتكلُّم به

<sup>(</sup>١) فكذلك د وكذلك ق س ح (۱۰) ان: کذا هن : من د صححنا وفي الاصول : وان | غبر مخلوقين د مخلوقين ق س ح (۱۱) واكفر د واكفرهم ق س ح (١٤) قوم: قائلون ق

<sup>(</sup>۱۱-۱٤) راجع ص ۲۲۵: ۵-۲

وقال قائلون : قراءتى للقرآن لا يقال مخلوقة ولا غير مخلوقة واختلف اصحاب التولّد فيه من وجه آخر

فقال بعضهم : هو يجامع الكتابة في مكانها كما يجـامع ٣ القراءة في مواضعها

وقال بعضهم: الكتابة رسومُ تدلّ عليه وليس بموجود معها ولكنه موجود مع القراءة، وزعم هؤلاء ان الانسان يفعل بلسانه وكلامين في حال واحد والف كلامين في حال واحد والف كلام واكثر من ذلك، وابي هذا سائر اهل النظر

وقد زعم «الجُبّائي » ان الانسان لوكان اخرس عيًّا يكتب كلامًا » كان الكلام موجوداً مع كتابته وكان يكون متكلّمًا بكلام مكتوب وهو اخرس ، وابي غيره ان يكون المتكام متكلّمًا الا بكلام مسموع واختلف الذين زعموا ان الصوت هو المسموع دون الكلام ، الذي دلّ عليه الصوت

فقال بعضهم: كلام المخلوقين اعتمادهم على الصوت لاظهـاره وتقطيعه والاعتماد عندهم حركة، وقال بعضهم: هو ارادة لتقطيع ١٥ الصوت وليست الارادة عندهم حركة

<sup>(</sup>٣) هو مجامع: هو مجامع س ح وفيا من في ص ١٩٤: ١٢ ه يوجد مع » فتأمل تقارب العبارتين في الرسم | في : كذا فيا من وهنا في الاصول مع (٧) واحد: واحدة د (٩) عيا : كذا صححنا وفي الاصول حي (١٠-١١) يكون متكلما . . . غيره ان : هذا الفصل مكرر في ح (١٤) اعتمادهم : هو اعتمادهم ح عبره ان : هذا الفصل مكرر في ح (١٤) اعتمادهم : هو اعتمادهم ح (٢-٥) راجع ص ١٩٤٠: ١-٤١ (١٥) والاعتماد الخ : راجع ص ٢٩٤٠: ١-٢

واختلف الناس فى كلام الانسان هل هو حروف ام لا فقال قائلون: ليس بحروف كنحو من حكينا قولهم آنفًا، وغيرهم " ايضًا يقول ذلك

و ُحكى عن «عبد الله بن كُلّاب ، انه كان يقول : معنى قائم ُ بالنفس ُ يُعبّر عنه بالحروف ، و ُحكى عنه انه حروف

و تحكي عن بعض الاوائل ان النطق هو ان يخرج الانسان
 ما فى ضميره الى اشخاص نوعه

\_ وقال كثير من المعتزلة ان كلام الانسان حروف وكذلك و كلام الله ، فاما « النظامية » فيقولون : كلام الله سبحانه صوت مقطَّع وهو حروف وكلام الانسان ليس بحروف

واختلف الذين قالوا ان كلام الانسان حروف كم اقلّه ١٠ الكلام من حرف

فقال قائلون: اقلّ الكلام حرفان كقولك: لا وقال قائلون: الحرف الواحد يكون كلامًا، وهذا مذهب الخِبَائي، ١٠ واعتلّ بقول اهل اللغة: الكلام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى

<sup>(</sup>۱) الانسان د الناس ق س ح | حروف : حرف د (۲) قائلون : سقطت هنا ورقة من س الی قوله «غیر مسموع» فی ص ۲۰: ۱۱ | من : ما ح (۹) فاما : واما ح (۱۲) حرف : حروف د (۱۵) الکلام : محذوفة فی ح (۲) کنحو من حکینا قولهم : راجع ص ۲۰: ۱۲

## واختلف الناس فيه من وجه آخر

فقال بعضهم: قد يجوز ان يقع الكلام ضرورةً للمتكلَّم ويجوز ان يقع الكلام ضرورةً للمتكلَّم ويجوز ان يقع اختياراً، وهذا قول « ابى الهذيل » وذلك انه كان يزعم ان \* كلام اهل الآخرة وصدقهم خلقُ الله باضطرار

وكذلك يقول « عبد الله بن كُلاب » ان الكلام يكون اضطراراً ويكون اكتسابًا

وابى هذا قوم وزعموا ان الكلام لا يقع الا فعلاً للمتكلّم وقال كثير من هؤلاء انه وانكان لا يقع ضرورةً للمتكلّم فقد يقع ضرورةً للجسم الذى احلّه فيه المتكلّم لان الضرورة عندهم ما حلّ ٩ فى جسم والفعل من غيره

واختلف الناس فى تأويل قول الله عز وجل: يوم تشهد عليهم السنتهم (٢٤: ٢٤) وفى كلام الذراع فقالوا فى ذلك اقاويل : قال قائلون : كلام الذراع خاق لله اضطر الذراع اليه وكذلك شهادة الالسنة والايدى والارجل

وقال قائلون فى كلام الذراع ان الله سبحانه خلقها خلقًا ١٥ احتملت القدرة والحياة وخلق فيها القدرة فقعلت الكلام باختيار، وكذلك يقول قائلون نحو هذا فى قول الله عن وجل: يوم تشهد عليهم

مقالات الاسلاميين \_ ٣٩

<sup>(</sup>۱۰) من غیره : فی غیره ح (۱۳) خلق شد خلق الله ق ح (۳-۱) راجع کتاب الانتصار ص ۷۰-۷ والفرق ص ۱۰۵-۱۰ والملل ص ۴۵

السنتهم وايديهم وارجلهم : ان الله سبحانه يجعلها حيّةً قادرةً فتفعل الشهادة على المشهود عليه

وقال قائلون: قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذه الذراع تُخبرنى انها مسمومة انما معناه انها تدلّنى من غير الله تكون متكلّمة فى الحقيقة كما يقول القائل: هذه الدار تُخبر عن اهلها وعمن كان فيها وعن مسلطانهم وتمليكهم فى الارض اى تدلّ على ذلك

وقال قائلون : قول الله عن وجل : يوم تشهد عليهم السنتهم اى انهم يشهدون على انفسهم بالسنتهم وايديهم وارجلهم كما يقول القائل : به ضربته رجلي ومعنى ذلك اى ضربتُه برجلي

واختلفوا هل يتكلم الانسان بكلام غير مسموع ام لا يتكلم الا بكلام مسموع وهل يجوز ان يتكلم الانسان بكلام في غيره ام لا وقال قائلون: يستحيل ان يتكلم الانسان بكلام غير مسموع وانه عال ان يتكلم بكلام مكتوب او محفوظ وانه لا يتكلم الا بكلام مسموع ومحال ان يتكلم بكلام في غيره

١٥ وقال قائلون : قد يتكلم الانسان بكلام مسموع وبكلام
 مكتوب غير مسموع

<sup>(</sup>٤) تداني : برايي د تمليكهم : لعله تمكنهم

<sup>(</sup>۳-٤) راجع سيرة ابن هشام طبع كوتينكن ١٨٥٩ ص ٢٦٤-٢٧٥ (١١-١٠) راجع ص ٣٣٤: ١١-١١ (١٥-١٦) راجع ص ٦٠٣: ١-١١

وقال قائلون: الكلام يستحيل ان يكون مسموعًا وان يتكلّم الانسان الا بكلام قائم به

واختلفوا فى الناسخ والمنسوخ فى ابواب ، فباب منها " اختلافهم فى الناسخ والمنسوخ كيف يكون ، فقــال فيه المختلفون اربعة اقاويل :

فقال بعضهم ان المنسوخ هو ما رُفعت تلاوة تنزيله وتُرك العمل به بحكم تأويله فلا يترك لتنزيله ذكرٌ 'ينلي فى القرآن ولا لتأويله انه 'يعمَل به فى الاحكام

وقال آخرون: النسخ لا يقع فى قرآن قد نزل وتلى وحَكم المتأويله النبيُّ صلى الله عليه وسلم ولكن النسخ ما انزل الله به على هذه الامّة فى حكمه من التفسير الذى ازاح الله به عنهم ما قد كان يجوز ان يمتخهم به من الححن العظام التى كان صَنعها بمن كان قبلها من الامم الامم وقال آخرون: أنما الناسخ والمنسوخ هو ان الله سبحانه نسخ من القرآن من اللوح المحفوظ الذى هو امّ الكتاب ما انزله على محمد

<sup>(</sup>۳-٤) فی الناسخ . . . اختلافهم : ساقطة من س (۱۰) علی هذه : هذه د (۱۲) کان قبلها : قبلهم ح (۱٤) انزله : انزله الله د

 <sup>(</sup>٣) راجع اصول الدین ص ٢٢٦-٢٢٦ ومفاتیج الغیب ٨:١ ه ٤٦٣-٤ والمصنفات
 فی الناسخ والمنسوخ کثیرة لیس هذا موضع ذکرها

صلى الله عليه وسلم لان الاصل امّ الكتاب والنسخ لا يكون الا من اصل

وقال آخرون: قد يقع النسخ فى قرآن انزله الله عن وجل وثلى وعُمل به بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم ثم نسخه الله بعد ذلك وليس يلحق فى ذلك بداء ولا خطأ فان شاء الله سبحانه جعل نسخه اياه [ب]تبديل الحكم فى تأويله وبترك تنزيله قرآنًا متلوًّا وان شاء جعل نسخه بأن يرفع تلاوة تنزيله فيُنسلى ولا يُتلى ولا يُتلى ولا يُذكر

واختلفوا فى القرآن هل يُنسخ الا بقرآن وفى السنّة هل ينسخها القرآن ، فقال المختلفون فى ذلك ثلثة اقاويل :

قال بعضهم: لا يُنسَخ القرآن الا بقرآن مثله ولا يجوز ان يُنسَخ شيء من القرآن بسنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم

۱۲ وقال آخرون : السنّة تنسخ القرآن وتقضى عليه والقرآن لا ينسخ
 السنّة ولا يقضى علمها

وقال آخرون: القرآن ينسخ السنّة والسنّة لا تنسخ القرآن . ه وقال آخرون: القرآن والسنّة حكمان من حكم الله عن وجل العلمُ والعمل بهما على الخلق واجب فجائز ان ينسخ الله القرآن بالسنّة وان

<sup>(</sup>ه) جعل : ســاقطة من ح (٦) فی نأویله : بتأویله د | وبترك : وتنزل ح (١٠) قال : وقال ق | بقران د قرآن ق س ح (١٦) بهما : عا د

ينسخ السنّة بالقرآن لانهما جميعًا حكمان لله سبحانه ينسخ من حكمه بحكمه ما شاء

واختلفوا في الآيتين لكل واحدة منهما حكم مخالف لحيم الاخرى مما قد يجوز ان يجتمع حكمهما على اختلافه على انسان في وقتين ويتنافيان في وقت واحد كقول الله عن وجل: كُتب عليكم اذا حضر احدكم الموتُ إن ترك خيراً الوصيّةُ للوالدين والاقربين والاقربين ورد المدكم المه سبحانه قبل المواريث ان يوصى الرجل عند موته بماله لوالديه واقربائه ثم حكم للوالدين بالميراث في فرضه المواريث ثم قال: من بعد وصيّة يوصى بها او دَيْنِ (١٤:١١) من بعد وصيّة يوصى بها او دَيْنِ (١٤:١١) فقال قوم: نَسَخَت آية المواريث للوالدين آية الوصيّة لهما وهم الذين قالوا لا ينسخ القرآن الا قرآن

وقال مخالفوهم: ليست آية المواريث للوالدين بناسخة لآية الوصيّة ١٢ لهما وانما نَسخت آية الوصيّة لهما سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي قوله: لا وصيّة لوارث ولولا سنّته بذلك كانت الوصيّة للوالدين على حالها جائزة لان الله سبحانه انما حكم بالمواريث لأهلها من الوالدين ١٥ وغيرهما من بعد وصيّة يوصى بها الرجل او دين ولولا سنّة رسول الله وغيرهما من بعد وصيّة يوصى بها الرجل او دين ولولا سنّة رسول الله

<sup>(</sup>۱) تنسخ: نسخ د (۳) واحدة: واحد د س | لحكم ح حكم د ق س (۵) ویتنافیان ح ویتنافیا د و سافا ق س (۱۲) لآیة: لان د (۱۱) ولولا: ولا س

صلى الله عليه وسلم أنه لا وصيّة لوارثٍ كان للرجل أذا احتضر أن يوصى بماله لوالديه لان الله ذكر ميراثهما من بعد وصيّة يوصى بها \* أو دَينٍ فأن لم يوصِ لهما كان لهما الميراث بآية الموارثة

وقال اهل هذه المقالة: انما الناسخ والمنسوخ ما ينني حكم الناسخ حكم المنسوخ ال يُحكم به على عين واحدة في حال واحدة او في حالين التنافى ذلك في المعنى كقوله: والمطلّقات يتربّصن بأنفسهن ثلثة قُرُوء (٢٠ ٢٠٨) وقال: واللائى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعد تهن ثلثة اشهر (٦٠:٤) فجعل عدة اللواتي حضن الاقراء واللائى لم يحضن لصغر او كبر الشهور شم نسخ من هؤلاء المطلّقات التي لم يدخل بهن فقال: اذا نكحتم المؤمنات شم طلّقتموهن من قبل ان تمسّوهن فما لكم عليهن من عدة تعتد ونها (٣٣:٤٤) فخرجن اللواتي لم يدخل بهن من حكم الآيتين جميمًا

واختلفوا فى باب آخر وهو اختلافهم فى اسماء الله ومديحه واخباره هل يجوز فى ذلك النسخ ام لا

١٠ فاجاز ذلك طوائف من اهل الاثر فزعموا ان ما تأخّر تنزيله ناسخُ

<sup>(</sup>۱) للرجل: الرجل ق س (٤) والمنسوخ ق للمنسوخ دسق (۱۲) من: في د (۱۳) ومدیحه د ومدحه ق س ح ولعل المراد « ومدائحه » و کدا فیا یأتی

لما تقدّم نزوله وان المدنى ناسخٌ للمكّى خبراً كان او مدعًا من مديح الله عن وجل

وانكره اكثر الناس وقالوا : لا يجوز النسخ فى اخبار الله عن وجل ٣ ومديحه واسمائه والثناء عليه

وقد شد شاذون من «الروافض » عن جملة المسلمين فزعموا ان نسخ القرآن الى الايمة وان الله جعل لهم نسخ القرآن وتبديله واوجب ه على الناس القبول منهم ، وهؤلاء الذين ذكرنا قولهم طبقتان : منهم من يزعم ان ذلك ليس على معنى ان الله يبدو له البدوات وقالت الفرقة الاخرى منهم ان الله لا يعلم ما يكون حتى ه يكون فينسخ عند علمه بما يحدث من خلقه وفيهم مما لم يكن يكون فينسخ عند علمه بما يحدث من خلقه وفيهم مما لم يكن يعلمه ما يشاء من حكمه قبل ذلك فتحول حكمه في الناسخ والمنسوخ على قدر علمه بما يحدث في عباده فكلما علم شيئًا كان لا يعلمه قبل ١٠ على قدر علمه بما يحدث في عباده فكلما علم شيئًا كان لا يعلمه قبل ١٠ غلم قبل بدا له فيه حكم لم يكون له ولا عَلِمَه قبل ذلك \_ تعالى الله عما قالوه علوًا كبراً

تم الكتاب بحمد الله وعونه

<sup>(</sup>۷) طبقتان : لعله طائفتان (؟) (۱۰) عند د عنه ق س ح (۱۳) تمالی الله : تعالی د س

## حدول الخطأ والصواب

| الصواب                                                                                                    | الحملاً         | سطر | صفحة |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|------|
| اصحاب كتب المقالات                                                                                        | اصحاب المقالات  | · V | ب    |
| يصرّحوا                                                                                                   | يصرحوا          | ٩   |      |
| وسترت                                                                                                     | وسترت           | 14. | 5    |
| توضع النسبتان بعد اسم صاحب كنّاب<br>اصول الدين في سطر ٦                                                   | التميمي الجدادي | 1   | 5    |
| كذا كنا صحنا نظرا الى ندرة ورود<br>لفظة « الديانين » ثم عثرنا فى كتــاب<br>الحيوان للجاحظ ج ١ ص ٣ على هذه | الربانيين       | ٩   |      |
| العبارة: «اشد الديانين الفا لما دا نوا به » فتأمل<br>تَكلَّم                                              | تكلتم           | ٨   | v    |
|                                                                                                           | نير .           | 11  |      |
| أسأ                                                                                                       | سباء            | "   | 10   |
| صتر (کا فی ح)                                                                                             | صبر             | ٩   | 19   |
| لعله ملامسة (كافى ص ١٩١:٥)                                                                                | ملابسة          | *   | 44   |

<sup>\*</sup> اوردنا فى هذا الجدول ما عثرنا عليه من الغلطات الى الآن وما نبهنا عليه الفاضل شرف الدين بك ـ وله الشكر الخالص على ذلك ـ والمرجو من المطالعين الكرام ان ينبهونا على ما يجدون فى هذا الكتاب من الغلطات مما هو غير مذكور فى الجدول لنصححه فى المجاد الثالث ان شاء الله

| الصواب                                                             | الخطأ        | سطن                | صفحة |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------|
| ا ورقة                                                             | ورقات        | حاشية (٤)          | 77   |
| یزاد: (۱۳ - ص ه ؛ ۲) راجع                                          |              | السطر الآخر        | ٤٤   |
| الفرق ص ٥٢ و ٣٥<br>التفرشي                                         | التفريشي     | ۷ و ۲ ۲ من الحواشي | 74   |
| عالم [حيّ ]                                                        | عالم         | *                  | ٧١   |
| وان (کما فی د)                                                     | فان          | 17                 |      |
| اخوه                                                               | خوه          | ٩                  | ٧٩   |
| يسئلونه                                                            | يسئلولونه    | 14                 | 11   |
| (٣)                                                                | (1)          | ٣ من الحواشي       |      |
| لعله اجر (كما في س)                                                | جزاء         | ٧                  | 1.9  |
| ابنتي                                                              | ابتني        | 14                 | 114  |
| هرون »                                                             | هرون         | ٩                  | 14.  |
| ابا الشعثاء                                                        | الشعثاء      | ٠                  |      |
| فبلغ                                                               | فبلغ [ ذلك ] | 11                 | 174  |
| وردت قصة ابى عمرو بن العلاء مع عمرو                                |              | الحواشي            | NEA  |
| ابن عبید ایضا فی عیون الاخبار لابن<br>قنیبة طبع مصر ۱۹۲۵ ج ۲ ص ۱۶۲ |              |                    |      |
| وفى كتاب منية الامل ص ٧؛<br>لعله ملعونون (قابل ص ٢:٥٠٤)            | معلومون      | ŧ                  | 174  |
| الموصوف                                                            | المصوف       | ٩                  | 14.  |
| (9)                                                                | ?            | 14                 | 117  |
| 17-1.                                                              | 17-9         | في الحواشي         | **.  |
| لعله وهو                                                           | وهل          | 14                 | 777  |

| الصواب        | الحطأ   | سطر         | صفحة |
|---------------|---------|-------------|------|
| الشيء         | الشي    | ٦           | 701  |
| عن            | من نو   | السطر الآخر | 400  |
|               | (11)    |             | 440  |
| 7/1           | 76      | 1           | 419  |
| بخة           | يخة .   | ٦           | 444  |
| كذلك          |         | 14          | ٣٤٨  |
| حركة          | حركه    | 11          | 40.  |
| (\$)          | 9       | *           | 401  |
| حركة          | حرکه    | ٨           | 44.  |
| في حالة       | في حاله | 11          | 414  |
| اكثر          |         | 11          | 414  |
| لعله لا يستمى | لستمى   | 11          | ٣٧٠  |
| المرمى        | لرمى    | · · · · ·   | ٤٠٣  |
| غير           | غيره    | ٤           | ٤٠٤  |
| وكذلك         |         | 1.          | 2.0  |
| الذين         | لذين    | 14          | 210  |
| والتعجب       | والعجب  | *           | 222  |
| ستمى          | ستنى    | ٦           |      |

| الصواب               | الحطأ           | سطر        | صليحة |
|----------------------|-----------------|------------|-------|
| افتدوا               | افتدوا          | 10         | 200   |
| اجيعا                | احيعا           | ź          | 201   |
| التوكل               | التوكل          | ٤          | 27.4  |
| فنت                  | نثبت .          | ٩          | 240   |
| راجع ص ١٦٣ وكتاب     | راجع كتاب       | (٢-١)      |       |
| مُنَّهُ              | ثلَّته          | 1          | £A7   |
| الا في               | في              | 17         | 294   |
| ص ۳۷ وص ۲۱۹_۲۲       | س ۲۷            | (11-11)    | 194   |
| الرقاشي              | الراقاشي        | ٨          | 012   |
| يضرب على السطر الآخر |                 | في الحواشي | 0 7 : |
| (١٠) ومعنى العقل     | (٥) ومعنى القول | (0)        | 770   |
| افدتك                | افددتك          | 10         | 041   |
|                      |                 |            |       |



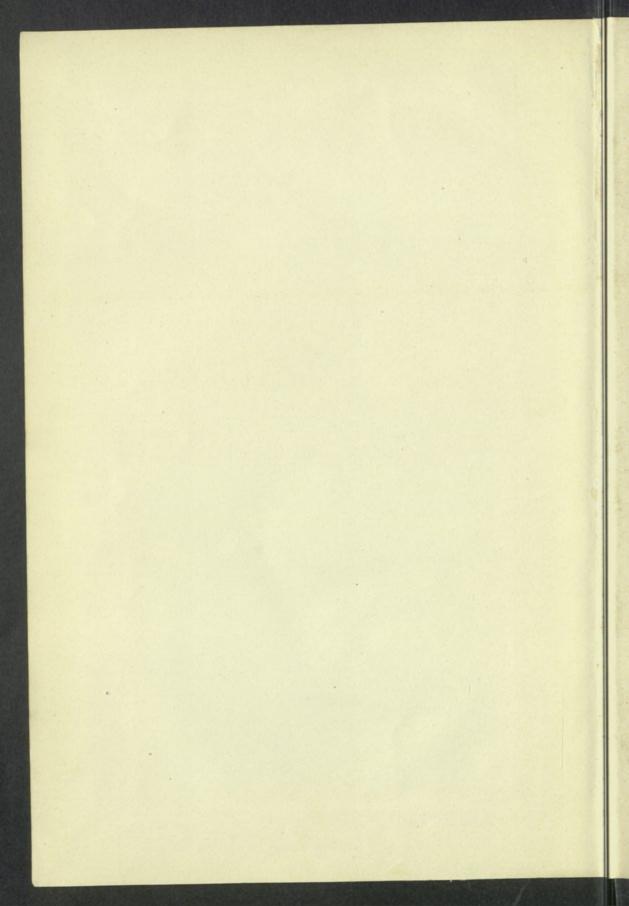

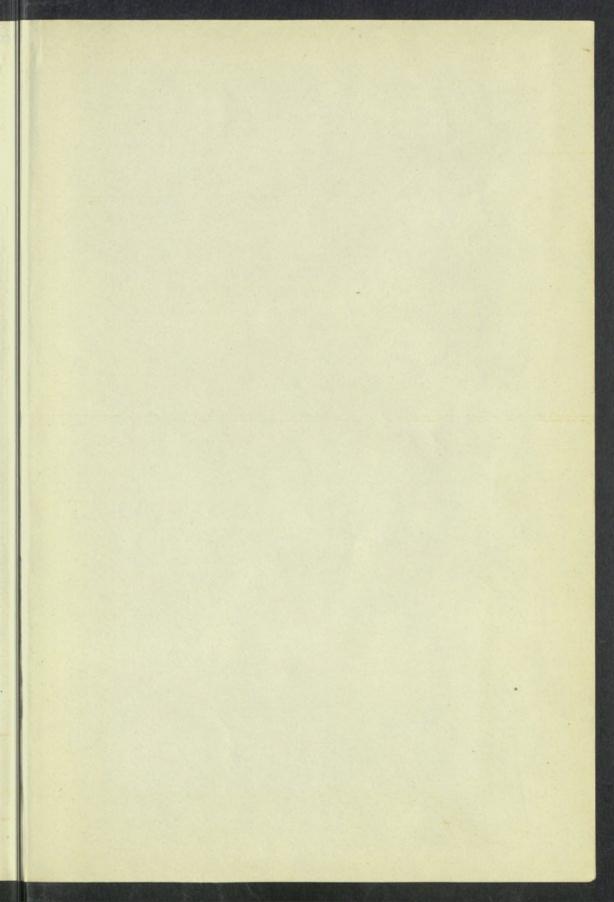

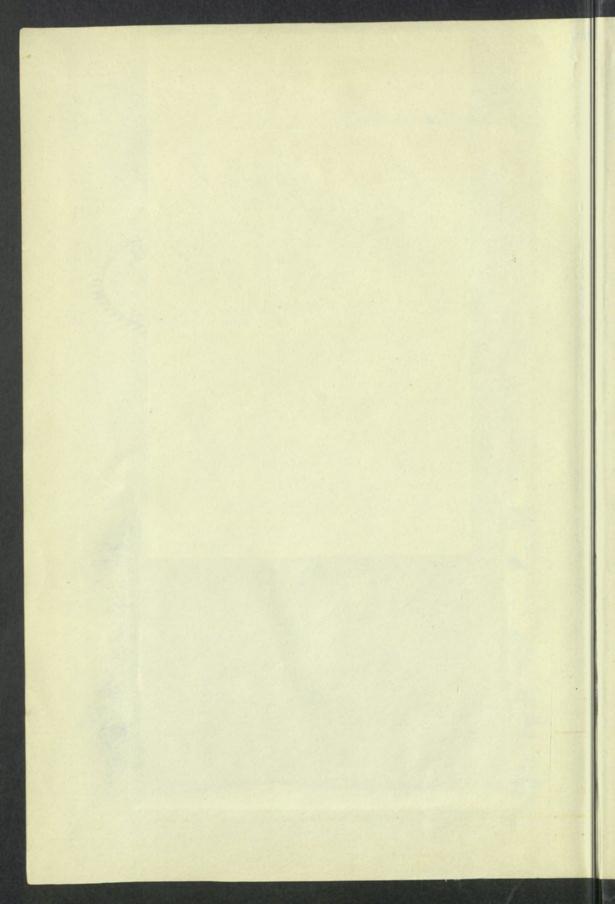

## DATE DUE



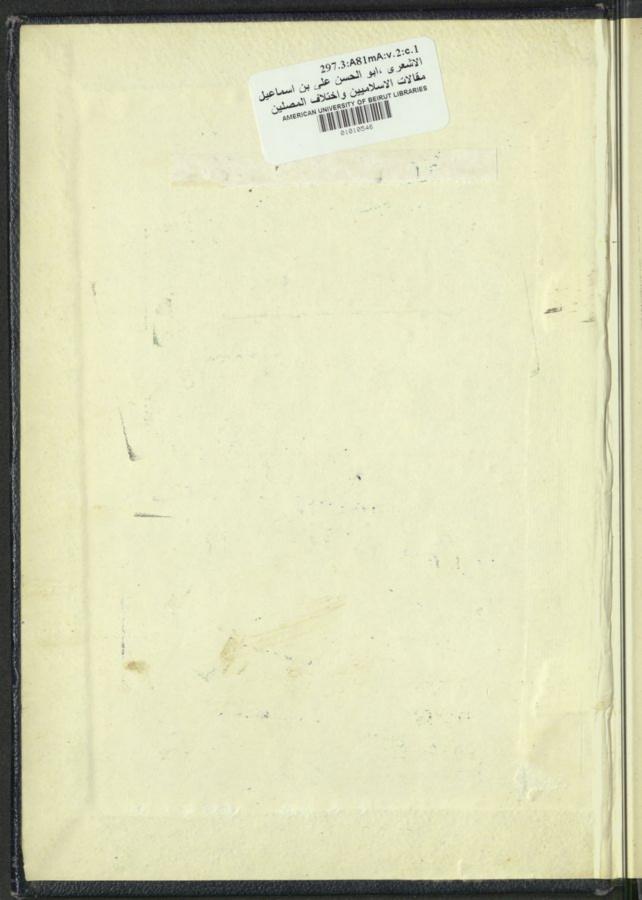

